

# المنجة بالخاط المنازمي

# مُشَيِّعُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# الْعِلَاقَاتُ الدِّولِيَّهُ فِي لِتَنَارِيجِ الْلِسِلَامِيِّ الْجُحُدُنُ الشَّامِنُ الْجُحُدُنُ الشَّامِنُ

13- ۱۳۲ هـ - ۲۶۱ مر

ئادنيەتچىپ مۇقىطفىٰ

المشّرِفُ العَامِرَوَرِئيسِ الفَرِيق

الباحث\_\_\_ون

مصطفی محمود منجود نادیة محمود مصطفی نصر محمد عیسارف ودودة عبد الرحمن بدران عسد الونيس شسسا ين عبد الفتاح إسماعيل و د العسزيز صسقسر في سبد العسزيز أبو زيد



| المستشـــــارون                                        | المشرف العام ورئيس الفريق                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۰ – ۱. د. حورية توفيق مجاهـــــد                      | ۱ – آ. د. نادیة محمود مصطفی                    |
| أستاذ الفكر السياسي ورئيس قسم العلوم                   | أستاذ العلاقات الدراية                         |
| السياسية الأسيق كلية الاقتصاد                          | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة |
| والعلوم السياسية — جامعة القاهرة                       | الباحثون                                       |
| ۱۱– 1. د. سعيد عبد الفتاح عاشور                        | ۲ – ۱. د. احمد عبد الونيــــس شتا              |
| أستاذ التاريخ - كلية الأداب                            | أستاذ مساعد القانون النولي العام               |
| جامعة القاهرة                                          | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة |
| ۱۲ – 1. د. عبد الحميد أبق سليمان                       | ٣ – أ. د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل         |
| أستاذ العلاقات الدولية ورئيس                           | أستاذ مساعد النظرية السياسية                   |
| الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا                     | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة |
| ۱۳ – ۱. د. علی جمعــــه محمد                           | ٤ – د. عبد العزيـــــز صقر                     |
| أستاذ أمسول العقه - كلية الدراسات العربية              | دكتوراه في العلوم السياسية                     |
| والإسلامية جامعة الأزهر                                | جامعة الاسكندرية                               |
| المســـــاعدون                                         | ه أ. د. علا عبد العزيز أبو زيد                 |
| ١٤ - أ. أبراهيم البيومـــى غائم                        | أستاذ مساعر العلوم السياسية                    |
| ١٥ – أ. إحسان سيد عبد العظيم                           | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة   |
| ١٦ – ١. أحسمت عبيد السلام                              | ۲ – ۱. د. مصطفی محمود منجود                    |
| ١٧ - أ. تهاني عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | أستاذ مساعد الفكر السياسي                      |
| ۱۸ – أ. حامد عبد الماجد قويسي                          | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية — جامعة القاهرة |
| ۱۹ – ۱. طارق الســعـيـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۷ – أ. د. نادية محمود مصطفى                    |
| ۲۰ – ۱. عـــبـــد الســــــلام نوير                    | أستاذ العلاقات الدولية                         |
| ۲۱ – آ. مجدی محمد عیسی                                 | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة |
| ۲۲ – ۱. محمد عاشور مهدی                                | ۸ – د. نصر محمد عــــارف                       |
| ٢٣ – أ. محى الدين محمد قاسم                            | مدرس العلوم السياسية                           |
| ٢٤ - ١. فـــوزى خليل                                   | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة |
| ٢٥ - أ. ناهد عـ رنــــــوس                             | ٩ – أ. د. ودودة عبد الرحمن بدران               |
| ۲۷ – ۱. هــاشــم طـــــه                               | أستاذ العلاقات الدولية ووكيل                   |
| ۲۷ – أ. هبــــه رؤوف عـزت                              | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية — جامعة القاهرة |
| ۲۸ – ۱. هشام جعف سر                                    |                                                |

تم ترتيب الأسماء حسب ترتيب الحروف الهجائية .



# الطبعة الأولى ٤١٧ هـ – ١٩٩٦م

# الدَّوَلَةُ الْأُمُوتَةُ ... دَوْلَةٌ إِلْفُنُوحَاتِ

13 - ١٣١ه - ٦٦١ - ٧٥٠م

مِن اسْنِنَافِ الدَّوَلَةِ الْأَمَويِّةِ الْقُوَى وَالمؤثر لِجَرَكَةِ فُنُوحَ إِنِ الرَّاشِدِينَ إِلَى بُلُوعُ الْمُدَالْفَنْجِي حُهُوده الطبيعِيَّة فِي المِشْرِقِ وَالْغُرِبِ

د. عُلاَعَب الْعَزِرْأُبُورَيْهِ

المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

### (مشروع العلاقات الدولية في الإسلام ؟ ٨)

© 1817هـ -- 1997م جميع الحقوق محفوظة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٢٢ب - ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرة - ج. م. ع.

### بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة المعهد بالقاهرة:

أبو زيد ، علا عبد العزيز .

الدولة الأموية ٠٠ دولة الفتوحات ٤١-٣٢١هـ ؛ ٦٦١-٥٧٥م عـلا عبد العزيز أبو زيد، -ط١٠ - القاهرة :المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦.

ص. سم. - ( مشروع العلاقات الدولية في الإسلام ؟ ٨ ) يشتمل على إرجاعات ببليوحرافية .

تدمك ٠- ٧٧ - ٢٢٥ - ٩٧٧ .

۱ – الدولة الأموية (۲٦١ – ۷۵۰م) – العلاقات الخارحية
 أ – العنوان .

رقم التصنيف : ٣٢٧ .

رقم الإيداع: ١٩٩٦ / ١٩٩٦.

# المحتويات

| الموضوع                                                            | 1  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| غلم <b>ة</b> : ۲                                                   | .1 |
| لفصل الأول : مرحلة بناء هيكل سياسة التعامل الدولي للدولة الأموية ، | 1  |
| ووضعها موضع التنفيذ : ٤١-٠٠٠هـ/ ٦٦٦٧٧م .                           |    |
| تهید:                                                              |    |
| المبحث الأول : أسس التعامل الخارجي للدولة الأموية . ١٣             |    |
| المبحث الثاني : المد الإسلامي في الجبهة الغربية . ٩                |    |
| المبحث الثالث : المد الإسلامي في الجبهة الشرقية . وع               |    |
| فصل الثاني : التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية ، ٢٠٠٠        | 31 |
| وأثرها في الحسار حركة المد والجزر .                                |    |
| مهيد:                                                              |    |
| المبحث الأول: الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية البيزنطية . ٧٥  |    |
| المبحث الثاني : الانحسار الإسلامي على الجبهة الأوربية . ٢٣         |    |
| المبحث النالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية . ٧٠           |    |
| m wast a                                                           |    |
| ا <b>-لاغة ،</b>                                                   |    |

#### المقدمة

اقتسم العالم (النظام الدولى) غداة طهور الإسلام قوتان عظميان هما الامبراطورية الفارسية والامبراطورية البيزنطية ، وتاريخ القرون الثلاثة السابقة على ظهور الإسلام هو تاريخ الصراع بين هاتين القوتين ، ولقد ترك هذا الصراع الطويل آثاره السلبية على النسيج الاحتماعي والمؤسسات السياسية والموارد الاقتصادية والقوة العسكرية لكلتا الامبراطوريتين اللتين كانتا تشرفان بحدودهما على الجزيرة العربية ، حيث ولد الإسلام نظاما للحياة أدى إلى ظهور دولة فتية في وقت تهياً فيه المسرح الدولى لاستقبال قوة جديدة تنازع القوتين المحضرمتين السيطرة على العالم القديم(۱) ،

ولقد كان أثر هذين العاملين ، السلبى ، والمتمثل فى تدنى ظروف الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ، والايجابى، والمتمثل فى الدور الموحد للاسلام ، حاسما فى انجاح وثبة المسلمين الأولى على الامبراطوريتين أيام الراشدين ، فلقد استطاع المسلمون فى زمن قياسى أن يقوضوا أركان الامبراطورية الفارسية فمحوها من على الخريطة الدولية، كما نجحوا أيضا فى وثبتهم الاولى تلك فى انتزاع الشام ومصر وشمال أفريقيا من الامبراطورية البيزنطية وفى أن يهددوا الحدود الجنوبية للدولة البيزنطية حيث كانت تجرى معارك بين المسلمين والبيزنطين على طول هذه الحدود (٢)، ولم يوقف حركة الفتوحات الإسلامية الاولى إلا أحداث الفتنة التى شهدتها المراحل الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان وماتلاها من حروب داخلية بين الخليفة الراشد على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيان والى الشام حينئذ ، ولقد أدت هذه الفتنة إلى انشعال المسلمين عن تثبيت اقدامهم فى البلاد التى فتحوها ، وعن نشر الدعوة ، مما يعكس الشعال المسلمين عن تثبيت اقدامهم فى البلاد التى فتحوها ، وعن نشر الدعوة ، مما يعكس الأثر السلبى للخلافات الداخلية على وضعية الدولة الإسلامية الناشئة على الساحة الدولية .

١) انظر تفاصيل عوامل ضعف الامراطوريتين وقت ظهور الإسلام ٠

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام- (القاهرة:مؤسسة الخابجي -ج١٦٦، ١٩٦٢)ص ص٩-١٨. ٠ ٢) المرجم السابق، ص ٣٤.

وهذه السلبية سوف تصبح نمطا يتكرر مرات عديدة في التاريخ الإسلامي، فأضحت الخلافات الداخلية عاملا مهددا لوجود ومكانة الدولة خاصة في لحظات الضعف .

وهكذا فانه بعد خمس سنوات من فتنة عتمان ستطوى الأمة الفتية هذه الصفحة الحزيسة من الصراعات الداخلية عندما ينحح معاوية بن أبي سفيان عام ٤١هـ-٢٦١م في تأسيس الدولة الأموية لتستعيد الدولة الإسلامية قوتها من حديد ولتستأنف اكتساحها لسواد العالم القديم شرقه وغربه ، فعام ٤١هـ من الهجرة يعتبر نقطة تحول خطيرة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي تاريخ العلاقات الدولية بصفة خاصة ،

فبالنسبة لأمة الإسلام فان أحداث فترة الخمس سنوات التى استغرقتها فتنة عثمان وحروب على ومعاوية قد شهدت بدايات معظم الفرق المذهبية الرئيسية ذات الترجهات السياسية المتباينة والتفريعات العقيدية المختلفة والتى سيعرفها الفكر السياسى الإسلامي على طول تاريخه، وسوف ينجح معاوية في عام ١١ في لم شمل الأمة قبل أن تتفتت تماما وبعد أن كاد الأمل يضيع في امكانية الحفاظ على الوعاء الذى يوحد الأمة ويحفظ الشريعة فأقام دولة قوية استطاع أن يبدأ بها مرحلة نشطة في العلاقات الدولية والتي كان قطباها حينئذ هما الدولة الأموية والدولة البيزنطية .

فقد أثبت خلفاء بنى أمية أنهم على قدر عال من الاقتناع بسياسة رسول الله الحارجية ، فالدولة الأموية استوعبت حجم وطبيعة الخطر القادم من الدول غير الإسلامية على الإسلام و آمنت أن حير وسيلة لمواجهة هذا الخطر هي الهجوم وليس الدفاع(١) أما غايتها النهائية مس تعاملها الخارجي فكان حمل راية الإسلام إلى أرجاء العالم القديم كله ، وهذه الغاية لها دلالة عظيمة فيما يتعلق بشكل النطام الدول التي كانت الدولة الأموية تسعى إلى اقامته ،

والنظام الدولى السابق على ظهمور الدولة الإسلامية كان نظاما ثنمائي الأقطاب تتنازعه الدولتان الفارسية والبيزنطية ، وقيام الدولة الإسلامية لم يغير من بمط هذا النظام الدولي حيث

١) عبد العظيم رمضان ، الصراع بين العرب وأورنا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية ~ (القاهرة : دار
 المعارف ~ ١٩٨٣) - ص ٧٦ .

قضى المسلمون على الدرلة الفارسية ليحلوا الدولة الإسلامية محلها وليستمر النظام الدولى ثنائى الأقطاب ولكن مع تغير احد قطبى النظام، أما نقطة التحول الحقيقية التي يشكلها صعود الدولة الأموية عام ١١ هـ فتتمثل في ايمانها بضرورة أن تحمل رسالة الإسلام إلى أقطاب الأرص المعمورة، ولم يكن هذا ليعنى إلا شيئا واحدا وهي أنها كانت تريد أن تحول النظام الدولى من نظام ثنائى الأقطاب إلى نظام يتحكم فيه قطب واحد وهو الدولة الإسلامية.

ومن هنا نستطيع أن نفهم بُعد الاستمرارية في سياسة التعامل الصراعي للدولة الأموية في المحال الدول ، ففي ظل الدولة الأموية استأنف المسلمون اكتساحهم لسواد العالم القديم فأحيوا حركة الفتوحات الكبرى متوغلين في أقطار الدولة البيزنطية حتى مياه البوسفور شرقا كما فنحوا شرق العالم القديم حتى اقتربوا من حدود الصين، ثم وصلوا حتى شاطىء المحيط الاطلنطي غربا عابرين إلى اسبانيا ومنها مقتحمين غرب أوربا حتى قلب فرنسا وضفاف اللورين فبلغت بذلك حدودالم تتحاوزها الدولة الإسلامية بعدها كدولة واحدة ، وامتدت الدولة في عهدهم من الصين شرقا إلى ببلاد الاندلس وحنوب فرنسا غربا ، وتوزعت فتوحاتهم على أربع حبهات في وقت واحد مما يدلل على أن السياسة الحربية الفتحية كانت هي نشاط الأمويين الأساسي، فكانت هناك الجبهة البيزنطية والجبهة الأوربية (اسبانيا وفرنسا) والجبهة الافريقية (شمال أفريقيا) وكذلك الجبهة الشرقية والتي امتدت من العراق إلى الشرق حيث تفرعت .

أما على الجانب الإسلامي : فكانت الميزة الأساسية التي ميزت العصر الأسوى : هو وحود فاعل اسلامي واحد هو الدولة الأموية وانعدام وحود أنساق اسلامية فرعية تدخل في علاقات تفاعل دولى مع أطراف غير اسلامية ، فالنظام الدولي وقت العصر الأموى كان كما ذكرنا نظاماً ثنائي الأقطاب طرفاه الدوليان هما الدولة الأموية والدولة البيزنطية ، وهذا يفسر حدة الصراع بينهما حيث اتسمت علاقاتهما الدولية بالتركز لا بالتشتت ،

وندرس في هذا البحث تفاعلات الدولة الأموية بالأساس مع الدولة البيزنطبة؛ وينقسم البحث إلى فصلين يدرس أحدهما مرحلة تعبير الدولة الأموية الايجابي عن سياسة التعامل الدولي التي أمنت بها، ويبرز الفصل الناني سلبية الدولة الأموية في تنفيذ استراتيحيتها الخارحية ، ويثبت البحث كيف أن عوامل داخلية وأخرى خارجية قد تضافرت من أحل تحديد نمط العلاقة في كل مرحلة ،

# الفصل الأول:

مرحلة بناء هيكل سياسة التعامل الدولى للدولة الأموية ووضعها موضع التنفيذ : ١٠٠ - ٢٦١ م

المبحث الأول : أسس التعامل الخارجي للدولة الأموية .

المبحث الثاني : المد الإسلامي في الجبهة الغربية .

المطلب الأول : بلاد الروم ٠

المطلب الثناني : حزر البحر المتوسط .

المطلب الثالث : شمال أفريقيا والتمهيد لفتح الأندلس.

المبحث الثالث: المد الإسلامي في الجبهة الشرقية

# الفصل الأول

مرحلة بناء هيكل سياسة التعامل الدولى للدولة الأموية ووضعها موضع التنفيذ: مرحلة المد ٤١هـ - ١٠٠هـ

#### مقدمة:

تولى أمر الدولة الأموية صبيحة تأسيسها معاوية بن أبى سفيان الذى كان والياً على الشام لأكثر من عشرين سنة متصلة فى زمن خلافة كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان على التوالى ، وفى اقليم الشام تاخمت حدود الدولة الإسلامية الدولة البيزنطية، كما حاورت ممتلكات تلك الامبراطورية فى حوض البحر المتوسط الشرقى سواحل الشام ،

وهكذا هدد الخطر البيزنطى اقليم الشام برا وبحرا ، ووقع عبء بحابهة هذا الخطر فى معظم الوقت على معاوية بن أبى سفيان والى الشام ، وكان لخبرته القتالية الطويلة مع الروم أشر واضح فى تشكيل استراتيجية التعامل معهم وفى توجيه قناعته بماهية وطبيعة السياسة الملائمة للتعامل معهم تنفيذا لهذه الاستراتيجية ، وكانت المواجهة القتالية المستمرة مع الروم البيزنطيين هى الأسلوب الذى ارتأه أنسب للتعامل معهم ، وكان توليه أمر المسلمين الفرصة التى ساعدته على تجويل تلك القناعة الشخصية إلى سياسة دولة ، ساعده على تبنى بحموعة من العوامل الداخلية الايجابية أهمها وجود جيش قوى ولاؤه الأول والأخير للخليفة ، وموارد اقتصادية هائلة تدرها الأمصار، وقرب عهد بالإسلام وفر أعداداً هائلة من المتطوعين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنية السياسة بوصفها رسالة، وهكذا توافرت مع القناعة الشخصية لمعاوية بحموعة من المعوامل الداخلية المساعدة أدت إلى انجاح سياسة مد فتحى كبرى ستستمر حتى عام ١٠٠هه.

# المحث الأول: أسس التعامل الخارجي للدولة الأموية:

لقد وعى معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية دروس فتنة عثمان وماتلاها من حروب بينه وبين على بن أبى طالب فأدرك أن فعالية التعامل الخارجى تتوقف على مدى تماسك والستقرار الجبهة الداخلية ، فرغم أن الروم كانوا قد تلقوا ضربات قاضية من المسلمين أثناء الوثبة الاولى في عهد الراشدين خاصة في موقعة ذات الصوارى التي مكنت للأسطول الإسلامي في حوض المتوسط بعد أن كان حكرا على الدولة البيزنطية ، الا أنهم تمكنوا اثناء أحدات الفتنة من استرداد بعض أجزاء من أرمينيا وكذا قبرص ورودس من حزر البحر المتوسط(۱) ، ومن ثم حدد معاوية في بداية خلافته للمسلمين الصلح الذي كان أبرمه مع قسطنطين الثاني امبراطور الروم ابان حربه مع على بن أبي طالب، وكذا صالح قبائل الجراجمة من سكان منطقة الحدود بينه وبين الدولة البيزنطية في نفس الفترة (۲) .

ولقد كان صلح معاوية مع الروم البيزنطيين وكذلك مع القبائل التى تثير القلاقل فى منطقة حساسة من أطراف الدولة عثابة خطوة تكتيكية محسوبة تضمن له ابعاد أو على الأقل تحييد الأخطار الحارجية ليتفرغ للمهمة العاجلة الواحب أن يفتتح بها حكمه وهى تدعيم الجبهة الداخلية وحل المشاكل التى خلفتها أعوام متتالية من الصراع الداخلي، وأول ماعمد اليه معاوية هو العمل على توحيد الجبهة الداخلية قدر المستطاع ورأب الصدع الذى حلفته الصراعات، ولقد اتبع فى هذا الصد خطين متوازين من التحرك: الأول الذى كان يستهدف تقريب من عربته الفتن والحروب خاصة من التنخصيات المحورية التي قد يُخشى من تأثيرها على العامة لغير صالح النظام الأموى من أمثال الحسن بن على وعبد الله بن الزبير وقيس بن سعد بن أبي وقاص (١٠).

١) المرجع السابق ، ص ص ٦ ٩ - ٩٧ .

الخطيب ، دراسات تحليلية ، م . س . ذ ، ص ١٦٢ .

٢) عبد المعم ماحد ، التاريخ السياسي للدولة العربية - عصر الحلفاء الامويين - (القاهرة . مكتبة الاخلو المصرية ،
 ج١ ، ١٩٨٢) ص ٣٥٠ .

<sup>-</sup> أسد رستم، الروم في سياستهم وحصارتهم وديسهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب- (بيروت·دار المكشوف،١٩٥٥) . ٣) شاكر ، التاريح الإسلامي ، م . س . ذ، ص ص ٨٤ - ٨٥ .

أما الثاني فكان هدفه ازالة التناحر القبلي بين عرب الشام وعرب الجنوب، ولقد عمد هنا إلى أسلوب المصاهرة من أكبر قبائل عرب الجنوب حيث كان هو من عرب الشمال، كما أنه كان يتعامل مع القبيلتين وفق ميزان عدل لايميل إلى احداهما على حساب الأخرى(١).

ثم إنه نظر بعد ذلك إلى الأمصار • فبالنسبة للشام معقله منذ أكتر من عشرين عاما وموطن شيعته ومناصريه فانه نقل اليها عاصمة الدولة الاسلامية، ولم يكسن نقبل العاصمة من المدينة إلى دمشق مجرد انتقال من مكان يموج بالقلاقل والمناوئين إلى مكان يتمتع بالاستقرار ويسكنه الموالون ، ولكنه كان تعميما لتوجه الدولة الأموية نحو الصراع مع الدولة البيزنطيــة ، فدمشق القريبة من الحدود البيزنطية جعلت وجه الدولة الإسلامية شاحصا إلى الغرب حيث بدأت سياسة توسع اسلامي كبرى في هذا الاتجاه(٢). ثم انه نظر أيضا إلى العراق لموقعه الهام بالنسبة للفتوحات ، ولما كانت قد أيدت على بن أبي طالب أثناء الفتنة فلقد ندب اليها ولاة عرفوا بالشدة لضمان السيطرة عليها، وكان الحجاج من يوسف من أشد الولاة واستطاع بالفعل أن يقر الأوضاع في العراق واستثمر هذا في صرف الهمم إلى الفتوحات فبلغت فترحات الجبهة الشرقية سواء في السند أو بالاد ماوراء النهر أوجها أيام الحجاج وبلغ الإسلام مناطق لم تطأها أقدام المسلمين قبلاً (٢) ، ثم انه اهتم اهتماما قويا بتأسيس حيش قسوى يكون ولاؤه الأول والأخير للخليفة الأموى ليكون عدته في تنفيذ مشاريعه الحربية ، ولقد جعل قوام هذا الجيش الأساسي من جند الشام الموالين له شخصيا ، و كذلك عمد إلى انتقاء بحموعة من خيرة القادة العسكريين لقيادته(٤).

<sup>1-</sup> M.A.Shacban, Islamic History: A New Interpretation (London: Cambridge

Universty Press, 1971).

٢) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ، س ، ذ ، ص ٧٦ ،

٣) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م . س . ذ ، ص ٩ .

<sup>4)</sup> Shacban, op. cit, pp 80 - 81; Marshall G.S. - Hodgson, The Venture of Islam , Vol 1: The classical Age of Islam (Chicago, London: The Universty of Chicago press, 1974) P.218.

بعد أن أمن معاوية الجبهة الداحلية باتباع مجموعة من الخطوات التي سوف تثبت فعالية واضحة في زمن خلفائه الذين سيتمسكون بها ، عمد إلى رسم الخطوط العريضة لسياسات التعامل الحارجي للدولة الأموية والتي استمرت منهاجا لها حتى زالت ، ولعل المعلم الرئيسي لسياسة التعامل الخارجي للدولة الأموية يتلخص في عبارة واحدة هي أن الهجوم خير وسيلة للدفاع فأمن الدولة يتحدد عن طريق تمددها وتوسعها المستمرين ومن ثم فإن تقوية الحدود وتدعيمها بحصون وقلاع ثابتة بغرض تأمين الدولة داخلها لم يكن وارداً في خطبة الأمويين ، يمكن أن نطلق عليها اسم سياسة تداعى الفتوحات ، فمثلا نجد أن الدولة الأموية قد آمنت بأن تأمين فتوحات الشام انما يستدعي السيطرة على المناطق المتاخمة له من الشمال والشمال الشرقي (ارمينية) والجنوب والجنوب الغربي (مصر) والغرب (جزر البحر المتوسط الشرقية) ثم إن تأمين فتوحات مصر استدعى فتح افريقية (تونس) ، وهذا بدوره تطلب فتح المغرب الأوسط (الجزائر) ثم المغرب الأقصى (المغرب) وبذلك أصبح المسلمون في مواجهة القوى غير الإسلامية الاوربية في الغرب بنفس القدر الذي واجهوا به الدولة البيز نطية في الشرق وسوف يؤدي هذا إلى فتح جبهة جديدة للمواحهة بين المسلمين والقبوى غير الإسلامية كما سوف نرى ، حاصة في العصر العباسي ، فعلى هدى الطروف الجغرافية اذن كانت تسير الفتوحات الأموية مرا من أجل رفع راية الإسلام(١).

ولم يحتلف الأمر في البحر عنه في البر فبعد احتلال قبرص في البحر المتوسط الشرقي أيقن الامويون صرورة عدم التوقف عن هدا الحد ، فمواصلة الاستيلاء على الجزر التابعة لللروم في شرق هذا اللحر كانت حتمية وفقا لسياسات الأمويين الخارجية، فشرق البحر المتوسط تنتشر فيه الجزر التي تقسمه إلى بحار داخلية صغيرة يتصل بعضها ببعض عن طريق مضايق وفتحات صغيرة تتحكم في مداخلها أطراف تلك الجزر ، فكانت هذه المضايق أشبه بأعساق الزحاحات

١) رمصال ، الصراع بين العرب وأوردا ، م ، س ، ذ ، ص ص ٩٦ - ١١٦ ،

<sup>-</sup> متحى عثمان ، الحدود الإسلامية البيرنطية مين الاحتكاك الحربي والاتصال الحصاري (القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر ، د ، ت ) ص ص ٢٦٠ - ٢٠٠ .

تكفل للمسيطر عليها تمام السيطرة والسيادة على مايليها من بحار داخلية ومايطل على هذه المبحار من أراض وبلاد، ومن ثم سار الأمويون في استيلائهم على هذه الجزر وفق خطة منطقية محدد مسارها بدقة تهدف إلى تأمين سلامة الفتوحات الإسلامية في البرعن طريق الاستيلاء على الجزر القريبة المجاورة مباشرة لتلك الأراضي المفتوحة ثم متابعة الاستيلاء على غيرها من الجزر التي تتحكم في أكبر عدد من المضايق البحرية وذلك لسد كل المنافذ والطرق أمام الاساطيل البيزنطية اذا مارغبت في مهاجمة الأراضي المفتوحة من جهة البحر(١).

وربما كان اهتمام الأمويسين باتباع سياسة جهاد إسلامي واسع في البحر راجعاً إلى ان الطرف الدولى الذي كانوا يتعاملون معه - نعني الدولة البيزنطية- كان يعتمد على أسطول بحرى قوى لتحقيق سطوته العسكرية وتسيده العالمي .

ولقد أدرك معاوية مؤسس الدولة الأموية أثناء فترة ولايته الطويلة للشام والتي احتك فيها عن قرب بالروم البيزنطيين أن قوتهم البحرية هي العامل ذو الأثر القوى في بقائهم كدولة ، ثم أنه خبر أثناء اشتراكه في فتح مدن الشام الساحلية مدى خطر الاسمترداد المعرضة له تلك المدن المفتوحة نتيجة الهجمات البحرية عليها والتي كانت تنطلق من قواعد الروم البحرية (٢) .

ولعل قوة البيزنطيين البحرية كانت السبب المحورى في تبنى معاوية سياسة الهجوم حير وسيلة للدفاع واقتناعه المبكر بها ، فتعرض مدن الشام الساحلية المستمر لغزوات الروم البحرية دفعه لأن يطلب من الخليفة عمر بن الخطاب أثناء توليه حكم الشام ضرورة نبذ السياسة البحرية الدفاعية للدولة الإسلامية والمتمثلة في وضع حاميات على السواطيء لصد الهجمات البحرية واستبدالها بسياسة هجومية تعتمد على أسطول اسلامي قوى يقف من الاسطول البيزنطي موقف الند تكون مهمته ليس انتظار هجمات البيزنطيين لصدها وإيما المبادرة بالاستيلاء على حزر البحر المتوسط التابعة للبيزنطيين والتي تشكل قواعد لهم ، ولم يبأس

١) ابراهيم أحمد العدوى، قوات المحرية العربية في مياه البحر المتوسط (القاهرة ، مكتنة مهضة مصر،د٠٠٠) ص ٣٦٠٠

۲) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.د ، ص ص ۲۹ – ۸۲ .

العدوى ، قوات البحرية ، م ، س ، د ، ص ص ١٢ ، ١٥ - ١٨ .

معاوية عندما رفض عمر طلبه فحاول مع عثمان بن عفان ونجح في اقتاعه بسياسته الهجومية فانطلق يغزو قبرص ثم يفتحها عامى ٢٨ هـ ، ٣٢ هـ لتضحى قاعدة هامة من قواعد الاسطول الإسلامي تنطلق منها السفن لصد سفن الروم قبل اغارتها على شواطىء مصر والشام ، ثم انه غزا رودس أيضا وفتحها فكان فتحها بداية لنشاط بحرى إسلامي اتسم بالاغدارة صيفا وشتاء على حزر الروم التي يخشى أن ينبعث منها ما يصيب الشام أو مصر (١)، ثم إن نقبل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق دعم أيضا من السيادة البحرية للدولة الأموية حيث ساهم في تغيير سياسة الدولة من كونها دولة قارية إلى جعلها دولة بحرية تهتم بالتوسع في البحر المتوسط (١).

والواقع أن سياسات التعامل الخارجي لمعاوية الخليفة لم تكن الا استمرارا ودعما لسياسته كوال للشام، والذي تغير كان فقط امتلاكه كخليفة قدرة القول الفصل في امضاء السياسة التي يرتأى صوابها، وهكذا ما أن تولى أمر المسلمين وما أن أمن الجبهة الداخلية حتى وضع سياسته المحومية موضع التنفيذ برا وبحرا، وهي السياسة التي بلغت ذروتها بمحاصرة القسطنطينية حاضرة الدولة البيزيطية (٢) .

۱) عدوی ، قوات البحرية ، م ، س ، ذ ، ص ص ٢٥ – ٣٦ .

عال ، مواقف حاسمة ، م . س . ذ ، ص ٤٨ .

عثمان ، الحدود الإسلامية ، م.س.ذ ، ص ٣٦١

٢) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م .س.ذ ، ص ٩٦ .

٢) ماحد، التاريخ السياسي للدولة العربية،م .س. ذ، ص٣٦ .

# المبحث الثاني: المد الإسلامي في الجبهة الغربية:

اعاد معاوية كرة الصراع مع الروم البيزنطيين فور تأمين الحبهة الداخلية وآدار الصراع معهم وفقا لمعالم السياسة الخارجية التي أشرنا لها في المبحث السابق، وإذا كانت آسيا الصغرى من أهم المناطق التي شهدت الاحتكاك بين الدولة الاموية والامبراطورية البيزنطية، فان التفاعل الصراعي معهم لم يقتصر على هذا الجزء من الامبراطورية البيزنطية بل امتد إلى أملاك أحرى لها في البر -خاصة في شمال أفريقيا وبتأثير فتح المسلمين لمصر وأيضا إلى أملاكها في البحر المتوسط، وهكذا كانت الجبهة الغربية هي ثلاث حبهات في الواقع: بملاد الروم، وشمال أفريقيا، وحزر البحر المتوسط،

# المطلب الأول : بلاد الروم :

لم تنقطع غارات الأمويين أبدا في منطقة بلاد الروم وعاصمتهم والمعروفة اليوم باسم بلاد الأناضول إلا في فترات الفتن الداخلية .

ولقد وصلت تلك الغزوات بالمسلمين حتى أقدام حبال طوروس حيث أقاموا الثغور والقلاع التى كانت تخرج منها الغزوات دوما خاصة فى أوقات الضعف وعدم الاستقرار الداخلى للروم مستهدفة فى معظم الأحيان جذب قوات الروم إلى القلب وشغلها بالقتال هناك حتى يتسنى للمسلمين فتح مناطق حديدة وانتزاعها من يد الروم البيزنطيين(۱) ، وبالاضافة إلى هذا اهتم الأمويون كثيرا بالصوائف والشواتى التى استهدفت انهاك قوة الروم وشغلهم فى عقر دارهم بسلسلة لاتنقطع من الحملات صيفا وشتاء ، برا وبحرا ، والتى كانت تعمل كمدرسة لتخريج حيل حديد مدرب من المحاربين والقادة العسكرين(۱) ، ونستطيع أن نرصد فى عهد معاوية على سبيل المثال احدى عشرة شاتية فى احدى عشرة سنة وشاتيتين فى سنة واحدة إلى حانب

١) المرجع السابق ، ص ص ٤٠ – ٤١ .

عثمال ، الحدود الإسلامية ، م . س . ذ ، ص ٣٦٦ .

٢) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠ س ٠ د ، ص ٩٧ .

أربع سنوات خرج في كل منها صائفة وشاتية(١) ، ثم إن الامويين لجاوا أيضا في تعاملهم الخارجيمع الروم البيزنطيين إلى سياسة احاطتهم بطوق من النفوذ الإسلامي ليس فقط عس طريق الاستيلاء على مناطق الحدود ولكن كذلك عن طريق معاهدة الأقليات غير المسلمة التم كانت تسكن في تلك المناطق عندما يثبت أن محاولات القضاء عليهم قد تكون مكلفة بأي معنى من المعاني، ومن أهم الأقليات التي كمانت تسكن مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية والتي لجأت الدولة الأموية إلى معاهدتهم الجراجمة والسلاف والأرمن(٢) ، ولقد استخدم الأمويون الجراجمة في نقل أحبار الروم لهم بالرغم من كونهم مسيحيين ومن أنهم كانوا أيضا مواطنين بيزنطيين حتى انسحاب الدولة البيزنطية من الاماكن التي يقطنونها حيث تركوهم خلفهم ليصبحوا في موقف شبيه بالحكم الذاتي ، ولقد تمسك الجراجمة باستقلالهم في مواحهة المسلمين وقاوموا محاولات الدولة الاموية الحضاعهم لسيطرتها وساعدهم علىي ذلك موقعهم المنيع في الجبال والتي كانت تمثل دائما نقطة تحد كبرى لتقدم المسلمين في فتوحاتهم (٣) . ولقد ثبت أن سياسة معاهدة الدولة الإسلامية لقوى أو دول غير اسلامية بغرض التناصر والمساعدة هي سلاح ذو حدين ، فالجراجمة مشلا كانوا يلتزمون الحياد ويبدون رغبة في المساعدة طالما تمتعت الدولة الإسلامية بالقوة ولكنهم كانوا دائما في وضع تربص بهذه الدولة ينتهرون أي فرصة ضعف أو انشغال لها بأمور غير أمور المواجهة الصراعية فيبدأون باثارة القلاقل حتى أن كلاً من معاوية وعبد الملك بن مروان اضطر إلى دفع مال لهم كأحد سود الصلح معهم أتناء انشغالهم بأمور الجبهة الداخلية وذلك لضمان عدم معاوسة الجراجمة للروم ضدهم(٤)٠

١) علية عبد السميع الجنروري ، الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولمة البيزنطية مى العصور الوسطى (القماهرة :
 مكنبة الانحلو المصرية ، ١٩٧٩) ص ص ٢٠ - ٢٥ .

٢) عثمان ، الحدود الإسلامية ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ٣٧٠ .

٣) المرجع السابق ، ص ٧٦١ .

<sup>-</sup> Glubb, The Empire of the Arabs, pp 103 - 104.

<sup>4)</sup> Ibid, pp 103 - 104.

ثم إن الدولة الأموية اهتمت من أحل صراعها مع الروم في آسيا الصغرى بالثغور الشامية والجزرية فجعلت وظيفة الثغور الجزرية الأساسية هي حماية الدولة الإسلامية من هجمات الروم البيرنطيين في حين حددت للتغور السامية مهمة الهجوم على الدولة البيرنطية ذاتها(١)، ويرجع الفضل إلى معاوية في اقامة نظم عسكرية وادارية فعالة في الثغور مكنتها من القيام بوظائفها على خير وجه ، فلقد رأينا أن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين كانت تنظر إلى مدن السواحل بوصفها مصدر خطر دائم لا حد أمان لأنه كان من السهل مهاجمتها في ظل سوء الأوضاع بها وضعف حاميتها لجهل المسلمين – الأمة البرية التقاليد والعقلية بأساليب فعالة لتحصينها(٢) ،

كانت المدن الساحلية في بداية الفتوحات الإسلامية -اذن- حدودا ونهايات فجماء معاوية ليحولها إلى نقط للوثوب والانطلاق حتى تخدم سياسته التوسعية ، ومن ثم عمل على وضع برنامج للثغور يضم إلى جانب ترميم الحصون واقامة أبراج الحراسة والمراقبة والعمل على بناء الأربطة وتشجيع اقامة الجند في هذه الثغور، ولقد قرن معاوية الرباط بمفهوم الجهاد حتى أنه بحح في حذب كل أتقياء عصره إلى الأربطة التي أقام معظمها في مناطق الحدود بالشام ، ولقد طور معاوية من مفهوم الرباط بحيث لم يعد بحرد حصن يتجمع فيه الجند للدفاع ضد الغارات بل أضحى بالأساس قاعدة للهجوم وشن الغارات وليس صدها (٣) ،

ثم أن معاوية عمد أيضا إلى تشجيع الاهإلى على النزوح إلى مناطق الثغور والاستقرار بها فكان يقطع من يستقر في أحد هذه الثغور أرضا هناك مما ترتب عليه ازدياد العمسران في هذه

١) الحنزوري ، الثغور العربة الإسلامية ، م.س.ذ ، ص ص ٢٠ – ٢٠ .

٢) هاشم اسماعيل الجاسم، دراسات تاريخية عسكرية عن الثغور البيزنطية العربية مند الفتح العربي للشام في مهاية العصر
 العباسي الأول - رسالة ماحستير - كلية الأداب - حامعة القاهرة - ١٩٧١ - ص ٧٩٠٠

٣) المرجع السابق ، ص ٨٩

السيد عند العرير سالم ، تاريخ الدولة العربية : تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الاموية (الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الحامعية -د ت) ص ٣٣٩ .

المناطق واستماتة اهلها في الدفاع عنها بوصفها أرضهم(١) وسوف نلحظ أن هذا سيصبح نمطاً بعد ذلك في الأراضي المفتوحة خاصة في الأماكن البعيدة عن مركز الخلافة حيث سنلحظ عدم استقرار الفتح الإسلامي إلا عدما يستوطن المسلمون الأرض ويستقرون بها فيتحولوا من مجرد جند فاتحين إلى سكان مقيمين ٠

ولقد أثبت معاوية عن اقتناعه بسياسة الهجوم والمواجهة مع الدولة البيزنطية بالعودة السريعة إلى منازلتهم بعد أن اطمأن إلى الأمور في الداخل ، فسرعان مانقض عهده مع امبراطور الروم عام ٤٤هـ ، وكان أول ماوجه اليه نظره هو أرمينية التي كانت قد وقعت للروم أثناء أحداث الفتنة ، ولما كانت ارمينيا تمثل خط الدفاع الشمالي للشام فقد جهز معاوية خملة لاستردادها عام ٤٤هـ وافتتح بذلك مواجهته مع الدولة البيزنطية، ولقد نجحت الحملة في مهمتها واعيدت ارمينية ليعود الاهتمام الأموى بممتلكات الروم في آسيا الصغرى ولتنظيم الصوائف والشواتي التي تتوغل في هذه المناطق دون انقطاع تقريبا طوال مدة الغزو الأموى هذه باستثناء فترات الفتن الداخلية(٢) ورغم هذه الغزوات المتتابعة على قلب الامبراطورية في آسيا الصغرى إلا أن الهدف النهائي للدولة الأموية من الغزوات كان هو قلب بيزنطة والعالم القديم وقلعة الروم المنيعة القسطنطينية التي إذا ماسقطت هي سقطوا هم .

والواقع أن معاوية بدأ التفكير والتجهيز لغزو القسطنطينية في فترة مبكرة جداً من خلافته حيث جهز حملة عام ٤٤هـ خرجت لتصل إلى برجان على مقربة من القسطنطينية يساندها أسطول سار حتى مياد مرمرة ولكن الستاء منعهم من حصار القسطنطينية فقنعوا ببعص الغارات المحلية ، ولقد استتمر معاوية الأعوام الأربع التالية على هذه الحملة في اعداد جيش جرار واسطول ضخم عاقدا العزم على ضرورة النجاح في اختراق القسطنطينية (٢) ،

١) الجنسم ، دراسات عسكرية عن الثغور ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ٩٠

٢) رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م٠٠٠٠ ذ ، ص ص٩٧٠٩ ٠

٣) عبال . مواقف حاسمة ، م ٠ س٠ ذ ، ص ٣٦ ٠

ومن العوامل الهامة التى شجعت معاوية على الاسراع بمحاولة اسقاط القسطنطينية هو شعوره بأن الظروف الداخلية فى الامبراطورية متردية بصورة قد تجعل أمر اسقاط العاصمة يسيرا فارتأى ضرورة اغتمام العرصة ، ونمط استغلال كلا الطرفين الإسلامي وغير الإسلامي لسوء الأحوال الداخلية لدى الطرف الآخر لتحقيق نصر حاسم عليه سوف نلحظه قائما على طول التاريخ بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية .

فعام ٤٨٨ / ٢٨٨م وهو العام الذي قرر فيه معاوية ارسال حملة لاسقاط القسطنطينية كان قد شهد مقتل الامبراطور البيزنطي وثورة (صابو) أحد حكام المناطق المجاورة لأرمينيا ولقد توجت هذه الأحداث فترة قلاقل داخلية عنيفة نتيجة الصراع الديني حول الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين للسيد المسيح(١) وحد معاوية أن الفرصة سائحة ليضرب ضربته قبل أن تنظم الدولة البيزنطية أمورها وتلملم شتاتها خاصة أنه كان قد شعر بالخطورة لفترة عندما لاحظ محاولة الامبراطور المقتول توحيد الجبهة الداخلية ليتفرغ مجاربة المسلمين بأن قضى على الثائرين في الداخل وأخضع السلاف على الجدود بعد محاولتهم الاتصال بالمسلمين وانتصر على البابا في نزاعهما الديني(٢) ومن ثم رفض معاوية طلب ابن الامراطور المقتول الصلح وارسل بطلائع قواته عام ٤٨هـ فاخترقت آسيا الصغري وافتتحت حصوناً كتيرة في الأناضول تمهيدا للجيس الأساسي الذي أرسل عام ٤٩هـ / ٢٦٩م والذي طعم بكبار الصحابة جوار ابنه يزيد عما أظهر ما للحملة من صفة الجهاد الديني، ولقد حاول المسلمون عبثا اختراق أسوار القسطنطينية بعد حصارها إلا أنهم فشلوا في ذلك فارتدوا دون خسائر كبيرة عام ٥٠هـ القسطنطينية بعد حصارها إلا أنهم فشلوا في ذلك فارتدوا دون خسائر كبيرة عام ٥٠هـ القسطنطينية بعد حصارها إلا أنهم فشلوا في ذلك فارتدوا دون خسائر كبيرة عام ٥٠هـ المهرور) .

١) رسام عبد العريز فرج، العلاقات بين الامبراطورية البيرنطية والدولة الاموية حتى منتصف القرن الشام الميلادى ص ص ص ٣٨ - ٤١ .

٢) الراهيم أحمد العدوى ، الأمويول والبرمطيون : البحر المتوسط بحيرة إسلامية (القناهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،
 د٠ت) ص ص ٦٥ - ٧٢ -

٣) رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠س٠ ذ ، ص ص٨٩- ٩٩ ،

وكان الدرس الهام الذي تعلمه معاوية -أو لنقل تذكره- من هذه الحملة هو ضرورة تدعيم القوات البرية التي تغزو القسطنطينية بقوات بحرية ضخمة حيث تحيط المياه بالقسطنطينية من ثلاث حهات وعكف على تجهيز هذا الاسطول مدة أربع سنوات استطاع خلالها تدريمه عمليا باسترداد رودس عام ٥٢ هـ/ ٢٧٢م والتي كان الروم قد استردوها أثناء أحداث فيرة خلافة عثمان ، ثم جزيرة كزيكوس عام ٥٥هـ / ٢٧٤م والتي سيجعل منها المسلمون مقرا لإدارة الحصار الثاني للقسطنطينية والذي بدأ عام ٥٤ هـ ، ولقد وصلت القوات الإسلامية وحاصرت القسطنطينية برا وبحسرا من ابريل إلى سبتمبر ثم ارتدت عنها مع قدوم الشتاء إلى جزيرة كريكوس ثم عاودوا الحصار في الصيف التالي ليرتدوا في الشتاء مرة أخرى واستمر الأمر على هذا المنوال يحاصرون صيفا ويرتدون شتاء حتى عام ٢٠هـ/ ٢٧٩م عندما قرر معاوية بصفة نهائية الانسحاب فعقد صلحا مع الروم مدته ثلاثون عاما وانسحب بعد أن فقد العديد من الزعماء وثلاثين ألف مقاتل ومعظم سفن الأسطول ومن أسباب الفشل الانهاك الذي تعرض له الجيس الأموى طوال سنوات الحصار واستخدام النار اليونانية ضد الأسطول الإسلامي، والعواصف العيفة التي دمرت القليل الذي تبقى من سفن الأسطول أثناء الانسحاب(١). وكان لنجاح البيزنطيين في صد المسلمين عن القسطنطينية مرتين في غضون عشر سنوات تقريبا وتمكنهم من عقد اتفاقية سلم لصالحهم معنى أعمق منالنتائج الظاهرة المادية ذلك أن غاية الأمويين من فتح القسطنطينية لم يكن بحرد الاستيلاء على قطعة أرض اضافية وانما كان المأمول أن تصحى القسطنطينية البوابة التي تخترقها دعرة الإسلام في طريقها إلى الشعرب المسيحية في الغرب لتحقيق الهدف الدولي للدولة الاموية وهو تسيدها وحدها بوصفها حاملة رسالة الإسلام العالمية على العالم(٢)،

١٠٢ – ٩٨ من ص ١٠٢ – ١٠٢ .

<sup>-</sup> د. عبد السلام الترمايني ، أزمنة التاريح الإسلامي ، ج١ ، علد ١ ، (الكويت : ١٩٨٢) ص٣٣٧ .

<sup>–</sup> عناں ، مواقف حاسمة ، م.س.ذ ، ص ص ٣٦ – ٣٨ .

<sup>-</sup> رستم ، الروم ، م.س.ذ ، ص ص ٢٦٢ - ٢٦٣ .

٢) عبان، مواقف حاسمة، م.س.د، ص ٣٨ . -

ولذا فان فشل جيش معاوية في مهمته مرتين لن يفت في عضد الأمويين وسنجد أن حليفته لايقل اقداما وقوة وشكيمة عن معاوية يعاود المحاولة مرة احرى بعد سئة وثلاثين عاما من ارتداد القوات الإسلامية من أمام أسوار القسطنطينية عام ٢٠هـ .

ومما يسترعى الانتباه هنا هو أنه رغم أن بعض المؤرخين من أمثال فلهاوزن يرى أن الدافع الأساسى الذى دفع معاوية إلى قبول الصلح هو الحالة المتردية التى أضحت عليها قواته بعد حصار دام سبع سنوات ، فان هناك مؤرخين آخرين يركزون بشدة على عنصر تماسك الجبهة الداخلية فيؤكدون أن المشاكل الداخلية التى فجرتها محاولات معاوية انتزاع البيعة لابنه يزيد حول عام ٢٠ هـ هى التى دفعته إلى عقد الصلح حتى يتفرغ لأمر الجبهة الداخلية وأنه لولا تزامن هذه الأحداث الداخلية مع تردى أحوال الجيش لما وافق معاوية على الانسحاب(١) .

ولقد توفى معاوية فى نفس عام الانسحاب من أمام أسوار القسطنطينية وقبيل وفاته جاءت أحداث أخذ البيعة لابنه يزيد ولقد مات دون أن يُسلّم بالبيعة لابنه بعض من أبناء كبار الصحابة فى الحجاز وعلى رأسهم الحسين بن على بن أبى طالب وعبدالله ابن الزبير بسن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، فلما تولى يزيد بعدوفاة أبيه حرص على أن يقضى على كل معارضيه وحرص على أخذ البيعة من جميع الأمصار ولو بالقوة فكان هذا نذير شر وخيم وفتنة أعتى من فتنة عتمان وأشد وطأة على الأمة الإسلامية استمرت اثنى عشر عاما دون انقطاع توقف فيها الغزو والفتح على جميع الجهات وخاصة مع الروم البيزنطيين بسبب انشغال البيت الأموى خلال فترة حكم خمسة خلفاء متعاقبين بالمشكلات الداخلية الخاصة بالتمكين وفاة معاوية من يزيد بن معاوية دون أن يعهد لأحد عام ٢٤هـ الا أن الفتنة لم يخمد أوارها ، ولقد عانت الأمة كل أنواع الفتن والقلاقل فى هذه الفترة فكان هناك أولاً خلع الحسين البيعة ليزيد ثم مقتل الأول وتلى ذلك ثورة ابن الزبير واستقلاله بأمصار عدة من أقاليم الدولة

<sup>-</sup> عثمان ، الحدود الإسلامية ، م . س . ذ ، ص ص ٢٥ - ٥٣ .

١) عثمان ، الحدود الإسلامية ، م ١ س ، ذ ، ص ٥٣ .

الإسلامية دونا عن الأمويين بل واعلانه نفسه خليفة للمسلمين وتسليم أمصار عدة له بذلك حيث تجلت هنا الصراعات القبلية التي ستكون سببا رئيسيا في انهيار الدولة الأموية في النهاية حيث ناصر القيسية ابن الزبير في حين انحازت القبائل اليمنية للمروانيين من بني أمية، ثم كانت فتنة عمرو بن سعيد بن الأشدق الذي ناوا عبد الملك بن مروان السلطة في الشام ذاتها معقل البيت الأموى وقلعته المنيعة ، هذا فضلا عن فتن الشيعة متمثلة في حركة المختار وفتن الخوارج وهي الفتن التي كانت تعمل بين العامة والبسطاء من الناس وتقلبهم على أصحاب السلطة من الأموين(١) .

وكان لانشغال الدولة طوال هذه الفترة الممتدة بالفتن الداخلية آثار بالغية على علاقاتها مع الطرف الدول المناوى: الدولة البيزنطية نقلها من موضع الهجوم والعلو إلى موقف الدفاع والرضوخ، فهذه الفتن قد أطمعت الدولة البيزنطية فحاولت التحرك بسرعة لاغتنام فرصة اضطراب الدولة الأموية فنقضوا صلحهم مع معاوية عام ٢٥ه / ٢٨٥م وهاجموا منطقة الثغور في مرعش وملطية التي كانت طريق الصوائف الإسلامية التي طالما أقضت مضاجع الروم لأنها لم تتوقف ابداً حتى في سنوات الاعداد لحصار القسطنطينية بل وأثناء حصارها أيضا(٢).

ولقد أضطر عبد الملك بن مروان لتجديد الصلح معهم عام ٦٦ هـ لانشغاله بالتمكين لحكمه ولكنهم عادوا ونقضوه بعد ثلاث سنوات مهاجمين سواحل الشام حيث استولوا على بعض مدنها وخربوها ، ثم إن الروم البيز نطيين لجأوا أيضا إلى الأسلوب الذى طالما كان يستخدم من قبل الطرفين وهو محالفة ساكنى الحدود ، حيث نجح الروم في اقناع الجراجمة باتبارة القلاقيل رغم شروط صلحهم مع معاوية ، فكانوا مصدر كتير من المتاعب للدولة الأموية في هذه الفترة الحرجة وكذلك نقض أهل ارمينيا عهدهم مع الدولة الإسلامية في ذات الفترة (٢) .

١) انظر تماصيل احداث المتنة في :

رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م • س ٠ ذ ، ص ١٠٢

شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ، ص ١٣٣ – ١٦٩ .

۲) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ، س ، ذ ، ص ١٠١ – ١٠٢

٣) المرجع السابق ، ص ص ٢٠٢ – ١٠٣ - ٠

وفي عام ٧٠ وصلوا المصيصة ونزلوها مستهدفين دخول الشام ذاتها فما كان من عبد الملك بن مروان الا أن سارع بمهادنتهم على مال يحمله لهم اسبوعيا كما فعل نفس الشيىء مع الجراجمة(١).

ولكن سرعان ماأصيبت هذه الطفرة الجديدة بانتكاسة خطيرة بسبب فتنة ابن الاسعث عام ٥٧هـ - ٩٩م والتي حسدت عدم رضا الطبقة الارستقراطية العربية على بعض أساليب

شاكر ، التاريح الإسلامي ، م٠س٠٤ ، ص ٢٠٢ .

١) ماحد ، التاريح السياسي للدولة العربية ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ١٧٢ ٠

<sup>-</sup> أحمد بن ريني بن أحمد دحلان، الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات البوية (القاهرة . مؤسسة الحلسي . ١٩٥٨) ص ١٩٥٠

<sup>-</sup> رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ١٠٣٠

۲) د. عبد السلام النرماييي ، م.س. ذ. ، ص ٣٦٦ ؛ د. وسام فرج ، الدولة والتجارة في العصر البيرسطى الأوسط ،
 حوليات كلية الآداب ، حامعة الكويت ، الحولية التاسعة ، الرسالة الثالثة والخمسون ، ١٩٨٨ ، ص ٥٣ .
 3) Glubb , op . cit , p 100 .

السلطة الحاكمة فما كان منها الا أن أعلنت العصيان في أخطر صوره بدأن أبرم الجند العرب بقيادة القائد المسلم ابن الأشعث معاهدة صلح مع حاكم كابول غير المسلم رغم انهم كانوا في طريقهم لمنازلته اصلا وذلك حتى يتفرغوا لادارة تمردهم على الخليفة ، وبهذا خطوا السطر الأول في قصة طويلة حزينة من التحالفات بين المسلمين وغير المسلمين ضد طرف مسلم والتي ستصبح في أوقات الضعف والتشرذم الاسلامي القاعدة وليس الاستثناء(۱) وبالاضافة إلى الآثار الوخيمة لهذه الفتنة على التحرك الأموى الخارجي في مواجهة الروم البيزنطين حيث تقدموا بسرعة لاغتنام الفرصة ووصولوا في هذا العام إلى انطاكية(۲) ، فانه كان لها آثار واضحة على اعادة بناء الجيش الأموى والذي سيكون له بدوره آثار بعيدة المدى على بقاء الدولة الأموية ذاتها ، فلأن هذه الفتنة شهدت اشتراكاً مكثفاً من عرب الكوفة والبصرة بها كنوع من أنواع الاحتجاج على السيطرة الشامية فان رد فعل المركز في دمشق كان هو بناء واسط كعاصمة حديدة لاقليم العراق شحنها بالمقاتلة من أصل شامي للقيام بدلاً عن العراق بالفتوحات على الجبهة الشرقية .

و بحلول خلافة هشام بن عبد الملك ستصبح كل الحاميات العسكرية على كل الجبهات - وليس على الجبهة الشرقية فقط - من أصل شامى (٣) وسيكون هذا التعصب لاقليم الشام على حساب أقاليم أخرى خاصة العراق والحجاز احد أسباب ضعف الدولة الأموية نتيجة ماسيولده من صراعات ستؤدى إلى انهيارها في النهاية .

١) انظر تفاصيل فتنة ابن الأشعث

- Shacban, op. cit.

٢) شاكر ، التاريح الإسلامي ،ص ٢٠٢ .

٣) ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية، م.س.ذ، ص ١٦٠ -١٧٠٠

<sup>-</sup>Hodgson, op.cit, Vol.1, PP 219 - 223

<sup>-</sup>Shacban, op. cit, PP. 90 - 99.

ورغم أن عبد الملك بن مروان عاود كرة الصراع مع السروم البيزنطيين مرة اخرى بعد أن استقر الداحل، ورغم انه استأنف الصوائف والشواتي واهتم بتحصين الثغور، ورغم خروجه على رأس بعض الحملات بنفسه ورغم نجاحه في استعادة بعض ماضاع من الدولة الإسلامية مثل المصيصة التي استردها عام ٨٤هـ بعد أربعة عشر عاما من وقوعها في يد البيزنطيين ، الا أنه لايمكننا القول إنه قد حدث تغير خطير لصالح المسلمين في هذه الجبهة • ولأن حركة الفتوحات قد عادت بكامل قوتها في عهده فلقد اهتم عبد الملك مثلما اهتم معاوية قبله بأمور الجبهة الداخلية حتى ليعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية ، ولم تترك له الفتن الكثيرة والممتدة لفترات طويلة فضلا من الوقت والجهد يستطيع أن يستثمره بنفس الكفاءة على الجبهتين الداخلية والخارجية ، ففضل أن يؤمن الجبهة الداخلية وينعمها ، وكان عمله هذا هو الذي هيأ حركة مد كبرى شهدتها الدولة الأموية في عهد ابنه وخليفته الوليد بن عبد الملك(١) ٠ ففي عهد الوليد بن عبد الملك وبفضل الانجازات الداخلية الهامة لوالده والتي تعتبر بحق جهادا من نوع خاص ستبدأ حركة فتوحات واسعة لن تقتصر على المد والتوسع في الجبهات التي وطأتها اقدام المسلمين قبلا وانما ستشهد فتحا لجبهة حديدة هامة في جبهة أوربا حيث ستبدأ المواجهة بين المسلمين والقوط في أوريابعد نجاح المسلمين في فتح اسبانيا مما سيحيي الهدف الأموى التابت وهو فتح القسطنطينية ، ولكن هذه المرة من الغرب كما سوف نسرى بعد قليل عند الحديث عن هذه الجبهة ، وسوف يجبر البيزنطيون على الارتداد لموقف الدفاع مرة احرى في عهد الوليد (٨٦ه- ٩٦م) والتي ستنتظم فيه الصوائف والسواتي مرة أخرى دون انقطاع، والذي سيستهل عهده بفتح حص طوانة عام ٨٨هـ وهي مفتاح الطريق بين السام والبوسفور بعد أن كبد البيزيطيين خمسين ألف قتيل ، ثم فتح عمورية وهرقلية عام ٩ ٨هـ ، تـم الأهم من ذلك بداية التفكير في مدى مناسبة الوقت لاحياء هدف استعادة القسطنطينية مرة

<sup>1)</sup> Hodgson, op. cit, Vol. 1, P 245

<sup>-</sup> Bernard Lewis, The Arabs in History (New York: Harper, Row Publishers, 1960) P 75.

آخرى(۱) ، فالدولة الأموية كانت قد بلغت ذروة بجدها الحربي وقوتها العسكرية ، ذلك في الوقت التي كانت تعانى فيه الامبراطورية البيزنطية من فوضى مدمرة بسبب الصراع على العرش واقتحام البلغار والصقالبة اقاليمها الشمالية واقتحام المسلمين آسيا الصغرى ووصولهم إلى البوسفور(۲) ،

وهكذا بدأ الوليد يعد العدة للايقاع بالقسطنطينية فلم تعد الصوائف غارات روتينية على أراضى العدو تتوغل في آسيا الصغرى ثم ترتد إلى الثغور بل أصبح لها خطا واضحا هدف التقدم المستمر بالفتح نحو القسطنطينية (٣) وزاد من ذلك الاعداد لحملة بحرية وبرية بلغت ضخامة الاستعداد لها أن وصلت أنباؤها إلى العاصمة البيزنطية ذاتها فهال الامبراطور الأمر وبدأ يستعد لنزال طويل مع المسلمين (٤) .

ولم تفت وفاة الوليد في عضد المسلمين بل أكمل خلفه سليمان بن عبد الملك الاستعداد لاجراء هذه الحملة بحماس منقطع النظير ونسق في سبيل ذلك بين القوات البرية والبحرية وكذلك بين قوات الشام ومصر(٥) ، وهو التقليد الذي بدأ منذ معاوية والذي سنراه بعد ذلك كثيرا مع كل قائد عسكرى عظيم ، وخرجت الحملة بالفعل متوجهة نحو القسطنطينية عام ٩٨هـ/ ٢١٦م لتبدأ الحصار التالث للقسطنطينية والذي يعتبره الكثير من المؤرخين نقطة تحول خطيرة في تاريخ علاقات المسلمين بغير المسلمين، ولقد انتهى هذا الحصار الذي استمر عامين بالفشل في اقتحام القسطنطينية كما حدث في الحصار السابق له ، ويرجع فشل هذا الحصار بالفشل في اقتحام القسطنطينية كما حدث في الحصار السابق له ، ويرجع فشل هذا الحصار

Glubb, op. cit, P 150.

3) Glubb, op. cit, P. 150.

١) رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ١٠٣ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريح الإسلامي ، م ٠٠٠٠ ذ ، ص ص ٢٢١ - ٢٢٣ .

٢) رمضان ، الصراع بين العرب وأورما ، م ٠ س٠ ذ ، ص ص ٢٠٠٠ .

<sup>–</sup> عنان ، مواقف حاسمة ، م.س.د ، ص ص ٣٨ – ٣٩ .

٤) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م س. ذ، ص ص ١٠٧–١٠٨ .

٥) المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

الثالث إلى العديد من الأسباب بعضها كان عاملا هاما في فشل حصار السبع سنوات السابق وبعضها ظهر حديدا في الحصار الأخير، ومن الأسباب المتكررة قسوة الظروف الطبيعية ، ومهارة المهندسين البيزنطيين في استخدام النار الأغريقية وكذلك عزم أهلها واستماتتهم في الدفاع عنها يساعدهم على ذلك منعة أسوارهم وموقعها(١) .

اما أهم الأسباب المستجدة والتي أدت إلى فشل هذا الحصار فهو محالفة المسلمين لأحد الروم البيز نطيين وهو القائد العسكرى ليو الايسورى والذى كان طامعا في عرش بيز نطة ففاوض المسلمين على أن يتركوه يدخل القسطنطينية ويساعدوه لينصب نفسه امبراطورا عليها ليمهد للمسلمين دخولها ،ولقد أجابه المسلمون إلى طلبه فنفذ الجزء الأول من العهد والذى ينتهى بتنصيبه امبراطورا باسم ليو الثالث ثم نقض باقى عهده وهو مساعدة المسلمين ، بل إنه أفاد من معرفة بعض خططهم فى انجاح صدهم عن أسوار القسطنطينية (٢) .

وهذا يؤكد ماسبق أن أشرنا إليه من أن معاهدة المسلمين لأطراف غير اسلامية بغرض التناصر ضد طرف غير اسلامي انما هو سلاح ذو حدين وأن عواقب استخدامه بغير حرص وخيمة وحاسمة .

ومن المظاهر الايجابية التي ظهرت واضحة في هذه الحملة والتي سرعان ماستفقدها الدولة الإسلامية بعد قيام الخلافة العباسية وظهور حركات الاستقلال والانفصال هو التناصر بين الأقاليم المكونة للدولة الإسلامية بوصفها كلاً لا يتجزأ ، فأثناء معاناة المسلمين تحت أسوار

٢) المرجع السابق، ص ١١٣٠

<sup>-</sup> عنان ، مواقف حاسمة ، م.س.ذ ، ص ص ٤١ – ٤٣ .

٢) سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م٠٠٠٠ ، ص ص ٣٩١-٣٩٤ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريح الإسلامي ، م.س.د ، ص ص ٢٣٧ - ٢٣٨ .

<sup>-</sup> حس ابراهيم حسن ، تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاحتماعي ، ح١ : الدولة العربية ، القاهرة: (مكتبة النهصة المصرية ، ط٧ ، ١٩٦٤) ص ٣٢٣ .

القسطنطينية كان يأتى المدد من كل الأقاليم بما فيها مصر وأفريقية (تونس)(١) أما فى العصر العباسى فسوف نرى أن مشاريع الفتح سيقوم بها المغرب فى الانفصال عن المشرق ودون مساندة مه والعكس صحيح .

ولقد كانت هذه الحملة التائلة على القسطنطينية أعظم وأضخم الحملات التى استطاعت قوى الإسلام أن تجردها لهزيمة القوى غير الإسلامية وكانت أعظم بجهود استطاع أن يبذله المسلمون لحمل لواء الإسلام إلى أمم الغرب غير الإسلامي ، ثم إن الظروف لم تكن ولن تكون أبدا مواتية لتحقيق هذا الهدف الا بعد سبعة قرون عندما سينجح الاتراك المسلمون فى فتح القسطنطينية ، فوقت خروج هذه الحملة الثالثة كانت الدولة البيزنطية قد وصلت إلى أسفل درك الضعف وعدم الاستقرار ، أما أوربا فكان يسودها التمزق والصراع السياسي ويتنازع سيادتها الروحية الوثنية والنصرانية ، هذا كان في وقت كانت قد وصلت الدولة الإسلامية فيه إلى ذروة قوتها(٢) ، وهكذا فان فشل هذه الحملة كان عميق الأثر في مصائر الإسلام، فلقد حال اخفاق المسلمين في فتح القسطنطينية دون انتشار الإسلام في أوربا ولو كان المسلمون قد نجموا لتغير اذن مصير أوربا ولنشأت فيها امم غير الأمم ودين غير المسيحية ، أي لو نخموا لتغير اذن مصير أوربا ولنشأت فيها امم غير الأمم ودين غير المسيحية ، أي لو نظام أحادى الأقطاب يتسيده المسلمون وتدخل فيه أوربا ضمن ديار الإسلام ولتغير مسار نظام أحادى الأقطاب يتسيده المسلمون وتدخل فيه أوربا ضمن ديار الإسلام ولتغير مسار ومعنى العلاقات الدولية (٢) .

ويرى بعض المؤرخين أن من الآثار الخطيرة والحاسمة لفشل هذه الحملة أن الدولة الإسلامية بدأت تتخلى عن التوجه إلى الخارح وتركز أكثر على ترتيب الأمور في الداخل ، أي أنهما

١) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ١٠٠٠ ، ص ١١١٠ .

۲) عنان ، مواقف حاسمة ، م.س.د ، ص ص ۳۸ - ۳۹ ، ۶۶

٣) المرجع السابق ، ص ص ٤٤ – ٤٥ .

رمضال ، الصراع بين العرب وأوربا ، م.س. ذ ، ص ١١٣

بدات تتخلى عن المتركيز على الفتح والتوسع وتهتم أكثر بأمور الأدارة والزراعة . . . . الجر(١) ، بل ان منهم من يؤكد أن هذا التوجه لم يبدأ بسبب فشل الحصار وان كان هذا الفشل قد جعله واضحا للأعين وانما هو توجيه بدأ مترددا منذ بداية عهد سليمان بن عبد الملك ، والشواهد على ذلك كثيرة منها ابعاد سليمان لكل ولاة الجبهة الشرقية الذين عرفوا بأعمالهم الفتحية ، كما سوف نرى ، ومنها أن نمط الحملات على هذه الجبهة في عهده انما كان لتثبيت الاقدام وليس للتوسع ، بل إن حصار القسطنطينية ذاته في عهد سليمان يرونه عطوة على هذا الدرب مؤكدين أن سليمان أراد أن ينهى بهذه الطريقة وإلى الأبد القتال على الجبهة البيزنطية . عحاولة تحقيق نصر حاسم فيها(٢) .

وبغض النظر عن صحة هذا الرأى من عدمه ، فان معظم المؤرجين يتفقون على أن فشل حملة القسطنطينية الثالثة كان ارهاصة تغير في استراتيجية التعامل الخارجي للدولة الاموية ، وان ظل أمضاؤه بصورة حاسمة غير قائم حتى زوال هذه الدولة ، فبالاضافة إلى الآثار النفسية المعنوية والآثار السياسية فان فشل هذه الحملة كان له آثار اقتصادية وخيمة نتيجة ماأنفق في سبيل اعدادها دون أن يعوض بأى نصر ، كما أن فقدان الدولة لأاسطول كان ضياعا لأحد أعمدة بنائها العسكرى الأساسية (٣) وبهذا استنفذت الموجة الإسلامية الزاحفة منذ بداية عهد الخلفاء الراشدين ، والتي استأنفها الأمويون، طاقاتها .

وكرس من الآثار السلبية لهذا الفشل أن هذا الانكسار الإسلامي زامن انتعاشا على الجانب البيزنطى الذى خرج ظافرا من هذه المعركة بقيادة ليو الثالث الذى بدأ يعيد تنظيم دولته من الداخل واستمر حكمه من عام ١٠٠- ١٢٣هـ / ٧١٧ - ٧٤١م بل وزامن هذا الانكسار على الجانب الإسلامي أيضا انتعاشاً أيضا في الغرب المسيحى بظهور شارل مارتل (٩٦ -

<sup>1)</sup> Hodgson, op. cit, Vol. 1, p 268, n. 14.

<sup>2)</sup> Shacban, op. cit, pp. 127 - 129 .

<sup>3)</sup> Lewis, op. cit, p 67.

١٢٣ هـ/ ٧١٤ – ٧٤١م) والذي سينفث الحيوية في مملكة الفرنجة وسيستطيع أن يحقق نصراً حاسماً على المسلمين في موقعة بلاط الشهداء عام ١١٤هـ(١) ، وهي الموقعة التي ستنزك آثارها السلبية على حركة المد الإسلامي في المغرب لتساوى فشل آثار حملة القسطنطينية الثالتية في المشرق .

غلص مما سبق إلى أن فشل هذه الحملة الضخمة على القسطنطينية جعل لزاما على الدولة الأموية أن تعيد النظر في سياسة الفتح ولقد قيض الله للدولة الأموية في ذلك الوقت خليفة لاعيل إلى سياسة الفتوحات كسبيل لنشر الإسلام لما تكلفه من أرواح ونفقات وهو الخليفة عمر بن عبد اللعزيز والذي استهل خلافته باستدعاء القوات المسلمة المعسكرة حول القسطنطينية عام ١٠٠ه / ٧١٨م وليبدأ في هذا العام اذن فصل حديد في تاريخ العلاقة بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية،

# المطلب الثاني: جزر البحر المتوسط:

كسبت الفتوحات الشامية المصرية للمسلمين منذ عام ١٧هـ مدناً ساحلية تمتـد من انطاكية شمالا حتى ساحل برقة غربا كان لابد من الدفاع عنها ، ولقد كانت مسألـة تمكين المسلمين من السيادة على البحر المتوسط الشرقى هو شغل معاوية الشاغل منذ كان واليا على الشام في خلافة عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ، ولقد أدرك -كما ذكرنا- أن قوة البيزنطيين البحرية هي سبيل بقائهم وأن افتقاد الدولة الفارسية لهذه القوة هو الذي جعلهم يفقدون التام للبيزنطين ثم جعلهم يسقطون بعد ذلك أمام هجمات المسلمين(٢) ، ولأن البيزنطيين كانوا يستخدمون حزر البحر المتوسط كقواعد لشن غارات مستمرة على سواحل المسلمين ينهكونهم بها فإن احتلال هذه الجزر كان هو حجر الزاوية في سياسة معاوية البحرية ازاء الدولة البيزنطية ، ولما كانت سياسة عمر بن الخطاب دفاعية بالأساس ، اضطر معاوية أثناء

<sup>1)</sup> Hodgson, op. cit, p 244.

<sup>-</sup> انظر أيصا : فرج ، العلاقات بين الامتراطورية البيربطية والدولة الاموية ، م . س . ذ، ص ص ١٧٤ - ١٧٥ . ٢) رمصال ، الصراع بين العرب وأوربا ، م . س . ذ ، ص ٩٦ .

ولايته للشام أن يقوم باحراءات برية لمواحهة خطر البيزنطيين القادم من البحر من قبيل ترميسم القلاع وشحنها بالمقاتلة واضافة نقط المراقبة(۱) ورأينا أن معاويسة ظل على اقتناعه بضرورة اتباع سياسة بحرية هجومية في مواحهة البيزنطيين حتى أذن له عثمان بسن عفان بغزو البحر عندما رأى نجاح البيزنطيين في الاستيلاء على بعض مواني الشام وعلى الاسكندرية ذاتها ، فكانت أول غزوة له فيها عام ٢٨هـ وقت ولايته ففتح قبرص و لم يتزاجع بعدها أبدا أمام البيزنطيين في البحر ، فغزا قبرص مرة اخرى وغزا صقلية غزوة استطلاعية واتبع ذلك بغزو رودس(۲) ثم انتصر اسطوله على الاسطول البيزنطي فسي موقعة ذات الصوارى عام ٢٤هـ وبذلك قضى على تسيد البيزنطيين البحرى في حوض المتوسط وانهى أحلامهم في امكانية استرداد مافقدوه من أملاك في شرق هذا البحر (۲).

ولقد اتبع معاوية في سياسته البحرية نفس الاحراءات التي كان يتبعها في سياسة المواحهة مع الروم البيزنطيين في البر، فهو مثلا كان يؤمن بسياسة تداعي الفتوحات في البحر كما كان يؤمن بها في البر، فمنذ أن بدأ بفتح قبرص عام ٢٨هـ وهو يواصل فتوحاته البحرية فنزل معنوده صقلية عام ٤٨هـ ليقضي على محاولات الامبراطور قسطنطين التاني جعل صقلية قاعدة لحماية أملاكه بعد أن فقد عدة جزر غيرها ، تم فتح جزيرة جربا عام ٤٩هـ ، وفي عام ٢٥-٣٥هـ فتح رودس وفي عام ٤٥هـ فتح جنوده كزيكوس لتصبح قاعدة لحصار القسطنطينية، وفي عام ٥٥هـ فتح كريت وبعد عامين فتح جرر ايجة القريبة من القسطنطينية (٤) ،

١) سالم ، تاريح الدولة العربية ، م ١٠٠٠ ، ص ص ٣٦٨-٣٦٩

عدوى ، الامويون والبيرنطيون ، م٠٠٠٠ ، ص ص ١٥٤ .

٢) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.د ، ص ص ٢٠١ - ١٠٤ .

سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ص ٣٧٣ - ٣٧٣ .

٣) عدوى ، القوات المحرية ، م ٠س٠ ذ ، ص ص ٥٠ - ٥١ ٠

<sup>-</sup> ماجد، التاريخ السياسي ، م ٠س٠٠، ص ص ٣٤٠

<sup>-</sup> رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م٠٠٠٠ ، ص ٩٦٠

٤) شاكر ، التاريح الإسلامي ، م.س.د، ص ١٠٥ . =

ثم ان معاوية اتبع أيضا سياسة تعريب الجزر المفتوحة حيث كان لايكتفى بترك حامية بها بعد فتحها وانما كان ينقل اليها أعداداً كبيرة من السكان مثلما حدث فى فتح رودس وقبرص وكزيكوس، وقام باقطاع الجنود الذين غزوا تلك الجزر أراضى من تخلف عن استكمال الغزو فى جزر أخرى، كما انه شعع على استيطان المدن والحصون الساحلية التى خرج منها سكانها البيزنطيون أثناء حركة الفتوحات، ولقد تمكن معاوية من انشاء اسطول ضخم ونظم التعاون التام بينه وبين الجيوش البرية بحيث لم يعمد الاسطول مجرد حزء مكمل لقوة الدولية العسكرية بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية لهذه القوة ومكون أساسى لكل خطة هجومية، ولقد تجلى ذلك تماما فى حصار القسطنطينية الثانى الذى عرف بحرب السنوات السبع كما راينا قبلا(۱).

وربما بتأثير الضربة القاصمة التى أصابت الاسطول الإسلامي فى حصار القسطنطينية الثانى، اضافة إلى أحداث الفتنة التى ألمت بالدولة الأموية بعد وفاة معاوية والتى استمرت اثنى عشر عاما فان السياسة البحرية الهجومية للدولة الأموية شهدت تراجعا ملموسا لفترة ليست بالقصيرة بلغ من وطأتها أن كان الخليفة يجازف باحتمال فقد الجزر البحرية المفتوحة لصالح البيزنطيين مثلما حدث فى عهد يزيد بن معاوية الذى اضطر إلى استدعاء حامية قبرص إلى الشام أثناء فتنة ابن الزبير للمساعدة فى مواحهة هذا الخطر الداخلى(٢) .

وكما توقف الغزو في أرض الروم في آسيا الصغرى أثناء الفتن التي بدأت بأخذ البيعة ليزيد فانه توقف أيضا في البحر ، وبدا وكأن البيزنطيين سيتسيدون مرة أخرى على حوض المتوسط وبدأ المسلمون يعانون من وطأة هجماتهم الآتية من البحر خاصة من صقلية والتي كان لها أثر

<sup>-</sup> سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م ٠ س٠ ذ ، ص ص ٣٧٩ - ٠ ٣٨٠

<sup>-</sup> الجاسم ، دراسات عسكرية عن الثعور ، م . س . ذ ، ص . ٩ .

١) العدوى ، القوات البحرية ، م ٠٠٠٠ ذ ، ص ٥٣ .

<sup>2)</sup> Shacban, op. cit, P. 99.

عميق في تقهقر المسلمين في جبهة شمال أفريقيا في تلك الفترة ، كما سوف نرى (١) و لما استعادت حركة الفتوحات قوتها مرة أخرى مع الوليد بن عبد الملك انتعشت الجبهة البحرية كذلك وركز المسلمون بالطبع على جزيرة صقلية التي اتخذها البيز نطيون قاعدة بحرية لارسال حملاتهم الهجومية على كافة مدن السواحل الإسلامية في حوض المتوسط شرقه وحوبه فوجهت اليها حملة كبرى عام ٤٨٤ ، ولكننا سنرى أن جزيرة صقلية التي سوف يستميت البيز نطيون في التمسك بها لن تفتح أبوابها للمسلمين الا بعد أكتر من قرن من الزمان في عملية من أطول عمليات الفتح التي عرفها التاريخ الإسلامي .

وسيهتم الوليد اهتماما عظيما ببناء اسطول ضخم متبعا نفس منطق معاوية في سياسته البحرية خاصة أنه كان يستعد لفتح القسطنطينية التي يحيطها البحر من ثلاث جهات ، ولقد شارك الأسطول الإسلامي بالفعل في الحصار التالث للقسطنطينية ووصلت عدته وفقا لبعض الروايات خمسة آلاف سفينة وفي رواية اخرى ثمانية عشر الفاً تحطم معظمها في هذه الحملة(٢) .

وكان تحطم الاسطول الذى انفق المسلمون سنوات طويلة وأموالاً طائلة فى بنائه أحد الاسباب المباشرة التى دفعت القائمين على الدولة الأموية إلى اعادة النظر فى سياستها الفتحية المحومية بعد عام ١٠٠ه حيث فقدت دعامة أساسية من دعامات سياسة المواجهة تلك مع دولة هى بالأساس دولة بحرية (٣) ،

١) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م ١٠٠٠ ، ص ص ١٣٣ ، ٢٠٢-٢٠٠ .

<sup>-</sup> سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م .س . د ، ص ص ٣٥٩-٣٦٣ .

<sup>-</sup> ومضال ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ١٠٠٠ ، ص ص١٨٦-٨٦ .

٢) شاكر ، التاريح الإسلامي ، م٠س٠ذ ، ص ٢٢٣ ٠

٣) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠٠٠٠ ص ص١١٢-١١٣ ٠

## المطلب الثالث: شمال افريقيا والتمهيد لفتح الأندلس:

أدت فتوحات القسم الشرقى من البحر المتوسط إلى فتوحات القسم الغربى منه ، وفتوحات جزر غرب المتوسط ترتبط ارتباطا وثيقا بفتح السمال الأفريقى والذى جاء تأمينا لفتوحات مصر بالأساس ، وكان ميدان شمال أفريقيا من أصعب الجبهات التى حدثت بها فتوحات وذلك لتمسك الدولة البيزنطية بها تمسكا شديدا فاستغرق فتح المسلمين لها ستين عاماً منذ أول ضم بها وهو فتح برقة عام ٢٣هد ، ولقد كثرت الحملات في هذه الجبهة التى لم يكن من نتيجة لها إلا المغانم دون أى تثبيت للاقدام الإسلامية هناك ، وهناك حملات كثيرة أخرى انتهت بهزيمة المسلمين واضطرارهم لعقد صلح مع الروم أو مع القبائل المحلية التابعة للدولة البيزنطية ألا وهم البربر، ولكن كل هذا الجهد والجهاد لم يكن سدى فهذه الحملات زودت المسلمين بالخبرة اللازمة بالبلاد ومن ثم كانت كلها بمثابة مقدمة هامة-وان طالت-اللفتح الحقيقي للشمال الأفريقي(۱) •

وبعد فترة ترقف طويلة للغزو في شمال أفريقيا أثناء فتنة عثمان وماتلاها من أحداث عاد المتح الأول هناك سيرته بعد استقرار الأمر لمعاوية كما عاد في كل الجبهات الأخرى ، ومما دفع معاوية إلى الاهتمام الشديد بشمال أفريقيا ادراكه لمدى الخطر البيزنطى المحدق هناك حيث انتهز قسطانز امبراطور الروم فرصة انشغال معاوية بالفتنة الكبرى فنقل عاصمته إلى صقلية وأقام بلاطه في سرقوسة وأولى اهتماما كبيرا بالاسطول تمهيدا لطرد المسلمين من شمال أفريقيا وتعزيز اقدام البيزنطيين هناك ومن ثم فقد عاود معاوية الغزو في هذه الجبهة بعد انقضاء الفتنة مباشرة حيث نجح عقبة بن نافع عام ٢٤هـ/ ٢٦٢م في فتح غدامس وودان ، وفي عام ٣٤هـ/ ٢٦٢م فصل ولاية أفريقيا عن مصر واتبعها مباشرة إلى دمشق في اشارة واضحة إلى اهتمام الخلافة الأموية العميق بهذه المنطقة استجابة لاستنجاد بعض أهل البلاد بدمشق من مظالم البيزنطيين الدينية وارهاقهم لهم بالضرائب ،

١) المرجع السائق ، ص ٧٦ ؛ انظر أيضا : ص ص ٢١ - ٧٨ .

ولذا سنجد أن معاوية يحرص على أن يظهر ما لهذه الحملة من صبغة دينية بتضمينها عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين(١) ، وستكون هذه الحملة سابقة لكثير غيرها من جملات شمال أفريقيا والاندلس كذلك ، التي سيظهر فيها الاهتمام واضحا من الجابين باضفاء صبغة دينية واضحة على المواجهة والصراع بينهما خاصة في المعارك التي يقدر أي منهما انها فاصلة .

وسوف يزداد هذا التركيز على المعنى الديني للمواجهة من حانب القوى غير الإسلامية في فترة الضعف ابتداء من العصر العباسي التاني \_ كما سنرى \_ وسيكون لهذا أثر واضح في اذكاء حركة الاسترداد المسيحي التي ستنبعث في هذه الجهات ومنها نحو المشرق ، ويعتبر كل ماسبق جهاد عقبة بن نافع ، الذي ولي أفريقيا عام ٤٩هـ من قبل معاوية ، من قبيل الحملات التمهيدية كما ذكرنا والتي لم يكن لها أي نتائج ثابتة ، فمع عقبة بـن نـافع بـدأ الفتـح الحقيقي لأفريقيا وذلك أنه لم يهتم بغزو الكثير من المناطق في هذه الجبهة بقدر ما أهتم بتثبيت أقدام الإسلام في المناطق التي ينجح في فتحها ، فقد لاحظ عقبة ـ وكان على حق فسي ذلك ـ أن الروم البيزنطيين ليسوا مصدر المقاومة الوحيدة في هذه الجبهة ولكن أيضا القبائل البربرية التي تقطن المنطقة والتي وأن كانت أغلبيتها تدين بالمسيحية فهي تعتز بأستقلالها الداتي ومن ثم هي تنتفض وتخلع طاعة المسلمين عندما ينصرفون عن البلاد بعد غزوهم فيها ومعاهدتهم للبربر، ومن ثم قرر عقبة أن يكون للمسلمين قاعدة ثابتة في هذه المناطق تصبح نقطة انطلاق للأعمال العسكرية يعود اليها المسلمون بعد العمليات بدلا من الارتداد إلى مصر أو برقة، وهكدا اختط القيروان عام ٥٠هـ فتحولت الاغارات إلى فتح ثابت ودانم ، وكان لاكتمال بناء القيروان أكبر الأنر في انجاح تحول شمال أفريقيا إلى الإسلام وساعد على ذلك أيضا بداية استقرار المسلمين في المناطق المفتوحة واختلاطهم بالسكان المحليين وهبي السياسة التي كان يشجعها معاوية، كما رأينا ، كسبيل لانجاح الفتوحات(٢) .

١) المرجع السابق ، ص ص ٧٦ - ٧٧ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ ، ص ص ٢٠٦ - ١٠٧

<sup>2)</sup> Lewis, op. cit, p 66 · =

ولكن في ذات الوقت بدأت حركة مقاومة عنيفة للمسلمين في شمال أفريقيا نتيجة قيام حلف قوى بين البيزنطين والبربر في مواجهة المسلمين ولقد كان من أهم عوامل قيام هذا الحلف لعب البيزنطيين على وتر العامل الديبي، فالإمبراطور قسطنطين الرابع ادرك أن سياسة بيزنطة الدينية في شمال أفريقيا وغيرها من المناطق الحيوية ساهمت في ابحاح مهمة المسلمين هناك لأنها على أكثر تقدير افقدت سكان البلاد المسيحيين تعاطفهم مع الامبراطورية البيزنطية ولذلك نجده يعقد بحلسا دينيا عام ٩ ٥هـ/، ٢٨م وضع فيه سياسات جديدة تقوم على التسامح الديني أثمرت في اجتذاب القبائل البربرية التي تدين بالمسيحية إلى صف الروم ولعبت دورا كبيرا في مقاومة الفتح الإسلامي عما أدى إلى فشل المسلمين في هذه الفترة في فتح أي مدن حديدة (۱).

وجاءت أحداث الفتنة بتولى يزيد بن معاوية عام ٢٠ هـ لتزيد من تدهور وضع الفتح فى شمال أفريقيا حيث توقف الغزو فى هذه المناطق أيضا ، فبعد أن استطاع عقبة بن نافع الذى تولى أفريقية مرة أخرى عام ٢١هـ ليزيد بن معاوية من القضاء على تمرد بربرى كبير ومن التقدم فى بلاد الشمال الأفريقى حتى وصل إلى المحيط الأطلنطى غلبه الروم وقتلوه فى كمين عام ٣٢٥م وأضطر نائه إلى التقهقر إلى برقة فسقطت القيروان للحلف البربرى البيزنطى عام ٢٤هـ لتضيع جهود أربعين عاماً انقضت فى الغزو والفتح وحرجت أفريقية من أمر المسلمين وكثر الروم فى أفريقيا وغلبوا عليها وكان من الأسباب المباشرة لذلك انقطاع المدد من الشام نتيحة انتبغال المركز بأحداث الفتنة الداحلية (٢) .

ولقد وصلت أول نجدة من المركز إلى أفريقيا عام ٦٩هـ أى بعد ست سنوات من هذه الأحداث المؤسفة في أفريقيا ، ورغم محدوديتها فلقد أستطاع المسلمون استخدامها لتحقيق

<sup>=</sup> Glubb, op. cit, pp 106, 108.

<sup>-</sup>حس ، تاريح الإسلام ، م ٠ س ، ذ ، ح ١ ، ص ٢٨٠ ٠

<sup>-</sup> سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ٣٥٤ .

١) رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠ س٠ ذ ، ص ٨١ .

٢) المرجع السابق ، ص ٨٧ .

بعص الانتصارات، ولكن البيزنطيون كثفوا من هجماتهم خاصة من جهة البحر ، ومن القسطنطينية وصقلية ، وفي ذات الوقت كانت قبائل البربر تهاجم قوات المسلمين التي أرادت اعادة كرة فتح أفريقية مرة أخرى وكانت وجهتها القيروان ، وسرعان ما انكسر المسلمون مرة أخرى تحت وطأة الهجمات المزدوجة مع قلة المدد من المركز(١) ليتحلى بوضوح مرة أخرى وبصور مؤلمة أن المسلمين انما كانت تهزمهم خلافاتهم الداخلية وليس أعداؤهم الخارجيون في الواقع.

ورغم سوء أحوال الغزو في افريقيا ، فأن مركز الخلافة لم يستطع ارسال مدد أحر الا عام ٢٧هـ بعد الانتهاء من فتنة ابن الزبير ، حيث بدأ يظهر واضحا منذ ذلك الحين مدى أهتمام الدولة الأموية بهذه المنطقة خاصة بعد أن أضحى بها رعايا مسلمون ، فالأمر لم يعد مجرد رغبة في الفتح بل أضحى واحبا لتخليص رعايا الدولة الإسلامية من نير الحكم غير الإسلامي الذي يخضعون له ، فأفريقيا أضحت أرضا اسلامية لابد من استعادتها(٢) ، وهكذا بدأت الدولة الأموية تكثف من خملاتها على أفريقيا وتجهزها بأفضل عدة وتؤمر عليها أمهر القادة من أمشال حسان بن النعمان مستهدفة انهاء الأعمال الحربية في هذه المنطقة لصالح المسلمين بعد نصف قرن من المد والحزر. وظل الأمر بين المسلمين من ناحية والروم والبربر من ناحية أخرى غير محسوم مرة يغلب حيانب لينكسر الجانب الأحر في المعركة التالية وذلك حتى عيام مرة يغلب حيان ولاية حسان بن العمان لافريقيا والذي نجيح مع نهاية ولايته في اخضاع افريقيا و لم يق إلا المغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب لاقصى (المغرب)(٢) .

ولقد وقعت مهمة استكمال فترحات السمال الأفريقي على القائد المسلم موسى بن نصير الذي تولى المنطقة عام ٨٦هـ/٧٠٧م في عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبدالمليك فتقدم ومعه مولاه طارق بن زياد ليفتح الشمال الأفريقي كله بحتاحاً مدنه واحدة تلو الأخرى لم تستعص

١) المرجع الساس ، ص ص ٨٧ - ٨٨ .

٢) المرجع السابق، ص ٨٧ ٠

٣) المرجع السابق ، ص ص ٨٩ - ٩٠ .

عليه الا مدينة سبته لمناعة حصونها من حانب ، ومن حانب آخر وهو الأهم لوصول المدد والمعونة لها من الامبراطورية البيزنطية عبر أسبانيا القوطية(١) .

وهكذا عضع الشمال الأفريقي كله عدا سبته للمسلمين وطُرِد الروم البيزنطيون منه كما طردوا من قبل من الشام ليصبح ساحل شرق البحر المتوسط وحنوبه منطقة تابعة كلها للمسلمين.

ولكن منطق تداعى الفتوحات وتأمين حدود الدولة بالتوسع المستمر كان مازال قائما فكان حتما اذن أن تتوجه أنظار موسى بن نصير إلى أوربا عبر مضيق حبل طارق ـ وبالتحديد إلى اسبانيا القوطية ـ لتأمين فتح شمال أفريقيا خاصة وأن العلاقة بين سبته التى امتنعت عليه وبين أسبانيا القوطية قد اقنعته بوجاهة السياسة الأموية الخاصة بالفتح والتوسع ، وهكذا كانت وثبة موسى بن نصير التالية هى على أسبانيا لتطأ اقدام المسلمين الممالك المسيحية فى الغرب لأول مرة وليواحهوهم على أرضهم وليحيوا حلم نشر رايات الإسلام فى أفاق أوربا كلها ولكن هذه المرة مبتدئين من الغرب مجتاحين أوربا كلها حتى يصلوا إلى القسطنطينة بدلا من الخطة الأموية القديمة التى تبدأ باسقاط القسطنطينية ثم الزحف منها غربا لاحتياح أوربا كلها.

ولقد ساعدت الطروف السياسية في أسبانيا القوطية في ذلك الوقت موسى بن نصير على حسم أمره في ضرورة غزوها لتأمين فتوحات شمال أفريقيا حيث كان يسودها في ذلك الوقت صراع ضار على السلطة انحاز فيه حاكم سبته للحزب المناوىء لمن هم في الحكم وارتأى أن يطلب المساعدة من الدولة الإسلامية في التسمال الأفريقي للمساعدة في هذا النزاع على العرش مقابل دفع حزية سنوية لهم.

١) المرجع السابق ، ص ص ٩٠ - ٩٣ .

<sup>-</sup> سالم، تاريح الدولة العربية، م٠٠٠، م ص ٣٦٣- ٣٦٤٠

<sup>-</sup> حس ، تاريخ الإسلام ، م.س.د ، ج١ ، ص ص ٣١٠ - ٣١١ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريح الإسلامي ، ص ٢٢٣ .

وسوف نرى اتفاقات كثيرة من هذا النوع في هذا الجزء من العالم طوال العصر العباسي سيستطيع أن يستثمرها لمصالحهم حال قوتهم ولكنها ستكون وبالا عليهم وقت صعفهم . وبعد تأكد موسى بن نصير من عدم وجود حديعة ضد المسلمين تكمن وراء هذا الطلب وبعد ان استشار واستأذن الخليفة الوليد بين عبدالملك في غزو تلك الأراضي ، في اشارة واضحة إلى مدى محورية مؤسسة الخلافة وإلى أن الولاء الأول والأحير للجيش هو الخليفة في المركز مهما بعدت الشقة بما يعنى وحدة وتماسك الدولة الإسلامية وهو سرعان ما سوف ينتهي بعد تولى العباسيين خلافة المسلمين ، نقول عقد موسى بن نصير العزم على دخول تلك المناطق غازيا مستفيدا من انشغال حاكمها بالفتنة الداخلية فأرسل طارق بن زياد عام ٩٢ / ٧١١ عابرا البحر فهزم حاكمها المنشغل على الجبهة الشمالية ثم انضم اليه موسى بن نصير وسارا معا يفتحان مدن اسبانيا الواحدة تلو الآخرى مستمرين في السير دون تردد حتى جبال البرانس فتم لهم فتح أسبانيا كلها الا ركنها الشمالي الغربي الذي احتمى به اشراف القوط وتحصنوا به تحت قيادة بلاى ، أحد قادة الجيش القوطى ، وبعد حصار غير حاد من المسلمين لـ ه تكوه استحفافا بشأنه وكان سوء تقدير الموقف هذا أفدح غلطة ارتكبها المسلمون عند فتحهم أسانيا ، ذلك أن هذه البقعة المنعزلة ستكون بؤرة المقاومة المسيحية للمسلمين في الاندلس الإسلامية وستكون أساس دولية أسبانيا المسيحية ومنطلق حركات الاسترداد المسيحي في العصر العباسي الثاني ، وبداية عصر الضعف الإسلامي(١) ، ويرى كثير من المؤرخين أن موسى بن نصير لم يكن يعتزم التوقف مي فتوحاته عند هذا الحد وانما كان يخطط لعبـور حبـال البرانس واحتياح أوربا كلهما والوصول إلى القسطنطينية وفتحها من جهة الغرب لولا أن استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق وأمره بالتوقف بالفتح عند هذا الحد، ويؤكد المؤرخون أنه لو كان قد قدر لموسىبن نصير أن يمضى قدما في مشروعه هذا لتغير شكل النظام الدولي تماما

<sup>1)</sup> Glubb, op. cit, pp. 124 - 131.

<sup>-</sup> رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ١٠٠٠ م ص ص ١٢٤-١١ ٠

ولقضى على القوى غير الإسلامية، ذلك أنهم باستقرائهم للنظام الدولى وقتئذ فانهم يؤكدون ان احتمالات نجاح مشروعه هذا كانت عالية حدا ، اذ لم تكن الظروف ابدا مواتية لنجاحه مثلما كانت مواتية وقتها ، فمملكة الفرنجة كانت مشغولة وقتها بصراعاتها مع الممالك الأخرى ولم يكن هناك كيان سياسى واحد في أوربا كلها يعادل قوة الدولة الإسلامية أو حتى بدايتها ، ويشير هؤلاء المؤرخون إلى أنه لما قدر للمسلمين في هذه المنطقة قائد كفء بعد عشرين علمامن ضياع هذه الفرصة كانت الظروف الدولية قد تغيرت لغير صالح المسلمين فلما حاول هذا القائد احياء مشروع موسى بن نصير هزم هزيمة ضخمة تدخل في تاريخ العلاقات الدولية بوصفها نقطة تحول وهي معركة بلاط الشهداء - كما سنرى بعد قليل ...(١) ولقد تكرست الآثار السلبية لعدم استكمال موسى بن نصير لمشروعه بفشل حصار المسلمين ولقد تكرست الآثار السلبية لعدم استكمال موسى بن نصير المسلمين من الشرق بعد أن القسطنطينية بعد ذلك بسنوات قليلة وهو ما اغلق أوربا امام المسلمين من الشرق بعد أن كانت قد أغلِقت امامهم من الغرب، ولقد فشل المحللون في تفسير سبب استدعاء الخليفة الوليد لموسى بن نصير، فبعضهم قائل إنه أشفق على المسلمين من عاطر هدا المشروع الحرب، ولقد فشل الحالات من تصاعد قوة موسى بن نصير ،

وسواء صحت هذه التفسيرات أو أخطات، فان ما حدث بالفعل بعد استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق هو ما يهمنا هنا لأنه يوضح كيف أن الأهواء الشخصية كثيرا ما تقوض أهدافاً مصيرية ، فلقد توفى الخليفة الوليد فور وصول موسى بن نصير إلى دمشق وخلفه سليمان بن عبدالملك الذي كان على خلاف شخصى مع موسى بن نصير فأمر بموسى بن نصير الفاتح العظيم فجلد ثم نفى إلى المدينة حيث ظل بها حتى مات ، أما طارق بن زياد فلقد حرده من جميع صلاحياته ولا تورد لنا المصادر الأولية شيئا عن مصيره بعد ذلك ، و لم يلبت عبدالعزيز بن موسى بن نصير الذي تركه والده عندما استدعى إلى دمشق على الاندلس عبدالعزيز بن موسى بن نصير الذي تركه والده عندما استدعى إلى دمشق على الاندلس فاستكمل الفتوحات ونظم أمورالمسلمين في الداخل ، نقول لم يلبث أن قتل بعد أن وثبت

١) سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.ذ، ص ص ٣٦٧-٣٦٦ .

<sup>-</sup>عان، مواقف حاسمة، م.س.د، ص ص ع ٥ - ٥٥.

عليه فرقة من حنوده قيل إنها كانت تنفذ أوأمر الخليفة سليمان، وقيل إنها تصرفت وحدها ولكن ثورة للخليفة عندما اعتبروا تنظيم عبدالعزيز بن موسى لأمور الداخل هو انفراد بالأمر من دون الخليفة (١)، وعلى كل الأحوال علينا أن نشير إلى أن الخليفة سليمان عمد إلى التخلص أيضا من اعاظم القادة العسكريين على الجبهة الشرقية ، وأن المحللين التاريخيين يرون هذا كله بداية لتوجه حديد في الدولة الأموية يتعلق بالتراجع عن سياسات الفتح والتوسع المستمر والتي بدأت ارهاصاته مع سليمان بن عبدالملك ووضحت اكثر مع عمر بن عبدالعزيز ـ كما سنرى.

#### المبحث الثالث: المد الإسلامي في الجبهة الشرقية:

تشمل الجبهة الشرقية للدولة الإسلامية المناطق الواقعة شرق العبراق ، والأمم التي كانت تقطن تلك المناطق اتسمت بالتعدد حنسا وحضارة وان كانت اتفقت جميعها في الوثنية ، وكانت الفتوحات في هذه المنطقة تسير في خطين أحدهما شمالي إلى بلاد ما وراء النهر والآخر حنوبي إلى بلاد السند .

وعلى العكس ، الحال في الجبهة الغربية التي كان الخليفة الأموى في عهد المد والتوسع يهتم بها اهتماما شخصيا وكان كثيرا ما يخرج الخلفاء الأمويون الذين تولوا ما بين ٤١ ـ ١٠٠ على رأس الحملات السائرة في الجبهة الغربية ، فان أمر الفتح في الجبهة التسرقية كان متروكا بصورة شمه تامة لوالي العراق .

وربما يرجع هذا إلى حقيقة ادراك الأمويين أن الخصم الذى يواجهونه فى الجبهة الغربية ، نعنى الدولة البيرنطية ـ هو كيان سياسى عالمى يناوئهم فى التسيد على العالم، فى حين أن الخصم فى الجبهة الشرقية كان قبائل متفرقة وممالك إن وحدت فهى قزمية تقع على هامش النظام الدولى.

<sup>1)</sup> Glubb, op. cit, pp. 130 - 131.

فجهود المركز وحهاز الخليفة من الأوفق أن يتوجها إذن نحو القطب الكبير الآخر بدلاً من تشتيتهما بتقسيمهما بين جهتين ولايعنى هذا أن الدولة الأموية أكملت واستهانت فيما يتعلق بالفتح على الجبهة الشرقية كل ما في الأمر هو أنها ارتأت أن يدار الفتح ونشر الإسلامي بها بأسلوب أحر غير ذلك المستخدم في الجبهة الغربية وكان الأسلوب المتبع على الجبهة الشرقية هو أن يكون أمر الفتح بها من اختصاص اقليم العراق مباشرة مع الحرص على أن يتولى أمر هذا الاقليم أكفأ القادة السياسيين حتى يطمئن الخليفة على حسن سير الأمور بالأقليم وبالتالي على حسن سيرها على الجبهات الشرقية ، أما اشراف الخليفة على هؤلاء القادة والحكام فلم يكن منعدما بمل كان موحودا دائما تأكيدا للمركزية ولوحدة الدولة بزعامة الخليفة .

ولقد بدأت فتوحات الشرق منذ عهد الخلفاء الراشدين ، ولكن حتى أيام الدولة الأموية لم تكن اقدام المسلمين قد ثبتت في هذه الأقاليم ، فبعد استسلام مرو ٣١هـ/١٥٦م فضل المسلمون عدم التقدم فيما يلى حدود الامبراطورية الفارسية حتى لايصطدموا هناك بقبائل لم يخبروا كيفية التعامل معها بعد، ولقد قرر المسلمون تأحيل غزو تلك المناطق حتى توطد حكمهم في خراسان ، ولقد تعرض موقف المسلمين في الأقاليم الشرقية إلى اختبار قاس اثناء فتنة عثمان حيث شحعت أهالي خراسان وسيستان بأحداث الفتنة وترقف الفتوحات فأتفقوا على السلطة الإسلامية واستطاعوا ان يخرجوا الحامية الإسلامية من سيستان وان كانوا قد فشلوا في الايقاع بهم في خراسان ، ومن ثم فإن مهمة معاوية العاحلة في الشرق فور توليه خلافة المسلمين كانت هي اعادة توطيد أقدام المسلمين هاك وكان تركيزه الأساس على محور خراسان فعمل على تدعيم القوة الإسلامية هناك(١).

ولقد سارت الفتوحات في عهد معاوية في الخطين السابقين تحديدا ولقد بجحث الدولة في عهده في فتح معظم خراسان ، إلا أن القبائل الوثنية التي كانت تسكنها كانت كثيرا ماتنقض العهد فيعاود المسلمون فتحها المرة تلو المرة ، لم تدن هده المناطق تماما للدولة الإسلامية حتى زمن الوليد بس عبدالملك وقد يرجع ذلك إلى أن المسلمين لم يتبعوا في فتحها نفس سياسة التعريب والاستيطان التي

<sup>1)</sup> Shacban, op. cit, p 66.

كانت تتم فى فتوحات الجبهة الغربية ، فكان يكتفى بأن تمتثل القبائل بالطاعة وتقبل بمعاهدة الصلح فيرتحل المسلمون عنها قانعين بذلك بل وتاركين عليها حكامها الاصليين على عهد بدفع الجزية(۱) ، ولقد استولى المسلمون فى عهد معاوية على هـــراه وكابــول كما غــزوا بــلاد السند مما يلى خراسان عام ٣٤ ثم الاقليم الممتد بين ملتان وكابول عام ٤٤ ثم تركستان عام ٤٥ وغزوا كذلك بخارى وسمرقند(٢) ومما كان يسهل على المسلمين أمر فتح تلـك المناطق المرة بعد المرة هو انها كانت عور صراع دائم بين القبائل التركية والقبائل الفارسية فى المنطقة لوقوعها على طرق التجارة الرئيسة مما خعل الوحدات فى هــذه المنطقة متشرذمة دائما وغير قادرة على التوحد فى شكل كيان سياسى واحد يستطيع أن يقف بقوة فى وجه عمليات العزو والفتح الإسلامي(٣) وفرى الفتح ايضا فى عهد معاوية متجها ناحية السند ، باب الهند الرئيسي ولكن لم يسفر الغزو فى هذه المنطقة عن نتائج ثابتة حتى أيام الوليد بن عبدالملك(٤). كما أثرت أحداث الانقسامات والفتن الداخلية من ٢٠ ـ ٢٧هـ على الغزو والفتح على الجبهة الغربية بمحاورها الثلاث فانها أثرت على الجبهة الشرقية أيضا حيث أضحى المسلمون

كما أثرت أحداث الانقسامات والفتن الداخلية من ٦٠ ـ ٧٧هـ على الغزو والفتح على الجبهة الغربية بمحاورها الثلاث فانها أثرت على الجبهة الشرقية أيضا حيث أضحى المسلمون هناك في موقف دفاعي مهين ، فلقد نقض الترك عهدهم وهاجموا المسلمين عدة مرات ، فبعد انجاز تقدم محدود حدا في هذه الجبهة فيما وراء النهر في بداية عهد يزيد توقفت الحملات بعدها تماما في هذه الجبهة طوال فترة الفتنة ، بل إن المسلمين فقدوا أتناء أعوام الفتنة تلك

١) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ، ص ١٠٨ – ١٠٩ .

<sup>-</sup> Hodgson, op. cit, Vol 1, p 219

<sup>-</sup> Lewis, op. cit, p 66.

٢) سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.ذ، ص ٣٤٠ ٠

<sup>3)</sup> Glubb, op. cit, p 100 ·

٤) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ، ص ص ١٠٨ - ١٠٩٠

Lewis, op cit, p 66.
 Hodgson, op. cit, Vol. 1, p 219.

التي امتدت حوالي الاثنى عشر عاما معظم المناطق التي كانوا يمدون عليها سيطرتهم مثل كابول(١) فما أن تمكن سليمان بن عبدالملك من القضاء على مناوئيه حتى بدأ يسولي أمر الفتح الاهتمام الواجب مرة أحرى، وكان ولاته على أقليم العراق هم مفتاح النجاح على الجبهة الشرقية وكان الحجاج بصفة خاصة ذا فضل كبير ـ بسبب شدته وصرامته ـ في تحقيق قـــدر معقبول مسن الاستقرار في العراق بولوظاهريك مكن من خروج الحملات نحو الاقاليم الشرقية (٢) ولقد بدأ حروج الحملات فور نجاحه في القضاء عِلى ابن الزبير عام ٧٢ فخرج المهلب بن ابي الصفرة فيما وراء النهر غازيا لمدة عام استطاع أن يعيد خلاله هيبة المسلمين في المنطقة وان كان قد فشل في اقامة قواعد ثابتة ، وربما يرجع ذلك إلى استمرار انشيغال المركز والعراق كذلك حتى عام ٧٩ بقلاقل الخسوارج الأزارقة في الأهنواز وببلاد فنارس والخنوارج الصفرية في الجزيرة والعراق(٢) فلما نجح عبدالملك في كسر الخوارج ٧٩هـ/٢٩م بدأ بتجهيز حيش قوى تكون مهمته اخضاع تلك المساطق الشرقية وتحقيق نتائج حاسمة هساك ، وخرج الجيش بالفعل بقيادة عبدالرحمن بن الاشعث وضم وحوه المحاربين العرب ولكن بدلا من اتمام المهمة التي حرج من أجلها تحول عن اخضاع مناطق لاتدين بالإسلام إلى مناوءة خليفة المسلمين بل وإلى عقد الصلح مع حاكم كابول غيرالمسلم ليعود أدراجه لمواحهة الخليفة وواليه في العراق، وبذلك توقف الغزو مرة أحرى على الجبهة الشرقية نتيجة فتنة ابن الاشعث(٤) ، بل وأثرت هذه الفتنة على قدرة المركز الخلافي على ارسال المدد للمسلمين الذين كانوا يواجهون موقفا قاسيا في شمال أفريقيا ، كما رأينا خسروا بسببه تلك المناطق بعد أن كانوا قد

<sup>1)</sup> Glubb, op.cit, p 100.

٧) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م٠س٠ذ، ص ص ١٩، ٢١٩٠

<sup>3)</sup> Hodgson, op. cit.

<sup>4)</sup> Glubb, op.cit, pp 100 - 101.

فتحوها ، ولقد انتهز رتبيل من أشهر حكام شرق سجستان الاتراك فرصة فتنة ابن الاشعث فنقض عهده للمسلمين وانقض على الحاميات الإسلامية في الأقاليم الشرقية وقتل امراءهم ثم انه أجار ابن الأشعث الخارج على الدولة الإسلامية وآواه(١) ، وبعد القضاء على فتنة ابن الأشعث الخارج عاود الملك الغزو مرة أخرى على الجبهة الشرقية ولكنه ووجمه هنا بعامل استجد أثر بصورة واضحة على سير حركة الفتوحات على الجبهة الشرقية ، فلقد بدأ المقاتلون يستقرون في أقليم العرق خاصة لامتداد سنوات الفتنة إلى أكثر من اثني عشر عاما توقف فيها الغزو تماما على الجبهة الشرقية ، على خلاف ما كان عليه الوضع في الجبهة الغربية ، ثم إن الحاميات التي توحد في المناطق التي كان قد تم غزوها استقر جنودها في هذه المناطق وبدأوا يندبجون مع السكّان المحليين ، ومن ثم عندما حاول القادة الذين عينوا لاستئناف الفتوحات فيي الأقاليم الشرقية بعد انقضاء الفتنة \_ من امثال قتيبة الباهلي - استنفار الجنود اظهر هؤلاء عدم رضاهم عن ذلك بل وثاروا على قتيبة نتيجة اتباعه سياسة فتح نشطة حدا كانت تخرج خلالها الجملات باستمرار معلنين رغبتهم في الاستقرار ونفورهم من هذه الحملات التي لاتنقطع(٢). ولكن لم يفت هذا في عضد قتيبة القائد العسكرى القدير فكما أن الفتوحات الكبرى على الجبهة الافريقية ترجع إلى مهارة القائدين موسى بن نصير وطارق بن رياد، فان الجبهة الشرقية قدر لها في نفس الوقت تقريبا قائدان لايقلان مقدرة ومهارة حولا مسار الفتوحات في هذه الجبهة تماما لصالح الدولة الإسلامية بعد حوالي نصف قرن من الغزوات والاغارات غير الحاسمة، هذان القائدان هما قتيبة بن مسلم الباهلي الذي كان يفتح فيما وراء النهر، ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفي الذي كان يغزو بلاد السند ، ولقد بدأ قتيبة الذي ولاه الحجاج خراسان غزوه في المنطقة عام ٨٦ بخروجه إلى بلخ ، وفي عــام ٨٧ غـزا بيكنــد وأرغــم أهلهــا على طلب الصلح فلما نقضوا العهد عاد اليهم وفتح مدينتهم عنوة، وفي عام ٨٨ فتح

١) دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، م.س.د ، ص ص ١٩٥ – ٢٠٦ .

<sup>2)</sup> Shacban, op.cit, pp 120 - 126.

كرمينية ثم بخارى ، وفي عام ٩٣ فتح خوارزم صلحا ثم فتح سمرقند التي وطد فتحها اقدام المسلمين في المنطقة ، ثم واصل قتيبة تقدمه فعبر نهر جيحون ثم سارإلى فرغانة ثم كاشان ، والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا هو أن السكان في هذه المناطق كانوا يرضون بالصلح أو يعتنقون الإسلام ظاهريا فما ينصرف الجد المسلمون حتى ينقضوا العهد أويرتدوا عن الإسلام، وهذا يظهر بوضوح مدى منطقية مفهوم عقبة بن نافع فاتح أفريقيا بضرورة أن يكون الفتح معنويا وليس عسكريا فالفتح المعنوى يحتاج إلى وجود مسلمين مقيمين في المنطقة بعد فتحها يفتحون القلوب ، أما الفتح العسكرى فيتم بواسطة الجند الذيس يرتحلون بعد نجاح المهمة العسكرية فلا يحققون شيئا في الواقع الا فتح الأرض التي تنقض عليهم فور انسحابهم(١) .

ولقد اهتز قتيبة لوفاة الحجاج ، ولكن تشجيع الخلبفة الوليد له على مواصلة الفتح حعله يتجاوز المحنة وبدأ يطرق أبواب الصين من الجهة الغربية فغزا كاشغر ، ثم راسل ملك الصين الذى وافق على دفع الجزية وكانت وفاة الوليد عام ٩٦ في العام التالى لوفاة الحجاج نقطة تحول في تاريخ الفتوحات في هذه المنطقة فلقد خاف قتيبة من انتقام سليمان بن عبد الملك منه لأنه كان قد شجع الوليد على خلع بيعته فسارع باعلانه خلعه وهو في خراسان ، ولم يرض جنده بذلك فوثبوا عليه وقتلوه عام ٩٦(٢)، في إشارة قوية إلى مدى ولاء الجيش للخليفة باعتباره رمز الوحدة السياسية والدينية وهو ما سيضيع تماما في العصر العباسي حيث سيطغي ولاء الجند لأميرهم دون الخليفة فتضيع الدولة، وبوفاة قتيبة توقفت فتوحات المسلمين على هذه الجبهة عند الحد الذي تركها هو عليه، ذلك أنه لما تبولي خراسان زيد بن المهلب بن ابي الصفرة من قبل سليمان بن عبدالملك عام ٩٧ وجه همه إلى فتح حرجان وطبرستان ، ولم

١) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م٠س٠د، ص ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ٠

<sup>-</sup> حس ، تاريخ الإسلام ، م ١٠٠٠ خ ، ج ١ ، ص ص ٣٠٠ – ٣٠٤ ٠

<sup>-</sup> سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.ذ ، ص ص٣٤١-٣٤١ .

٢) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م ١٠٠٠ ذ ، ص ٢٢٧ ٠

<sup>-</sup>سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.ذ.، ص ص٣٤٣-٣٤٤ ·

يكن المسلمون قد وطأوا أيهما من قبل وذلك حتى يحقق فتحا يغبط سليمان كما كانت بحاحات قتيبة تغبط الوليد ، ولقد استطاع يزيد أن يفتحها بالفعل صلحا ثم توجه بعدها إلى طبرستان ولكنه هزم هناك فنقض أهل حرجان عهدهم فعاد وحاربهم وفتحها عنوة هذه المرة(١) .

أما الفتح في السند فقام به القائد المسلم محمد بن القاسم الثقفي الذي ظل يلح على الوليد للفتح في هذه المناطق حتى أذن له فانطلق يفتح المدينة تلو الأخرى ونجح عام ٩٠ هـ في قتل داهر ملك السند الشهير مما سهل عليه التقدم في بلاده ففتح الديبل مكان كراتشي الحالية عام ٩٠هـ ، ثم تقدم إلى الداخل تجاه الشمال فاتحا المدن والمعاقل في طريقة إلى الملتان التي فتحها عام ٩٤هـ (٢).

ثم تطلع بن القاسم لفتح امارة كتوج أعظم امسارات الهند والتي كانت تمتدمن السند إلى البنغال فاستأذن الحجاج الذي أذن له ولكن ما لبث أن توفي ومن بعده الوليد بن عبدالملك، وكان تولى سليمان الخلافة نقطة تحول أيضا في تحول السند كما كانت بالنسبة لفتوحات ما وراء النهر وفتوحات أفريقيا ، ذلك أن سليمان كان ينقم على الحجاج وصنائعه لأنه أقر الوليد على خلع بيعة سليمان وعقدها لابنه عبدالعزيز بدلاً منه، ومن ثم فما أن تولى حتى عزل ابن القاسم عن جبهة السند وأمر به مقيدا إلى دمشق حيث عذب حتى الموت دون ان تشفع له خدماته في سبيل نشر الإسلام في مناطق استعصت طويلا على المسلمين ، بل كان الاعتبار الأهم هو للأهواء الشخصية، ولقد استغل حكم السند المحليين هذه الأحداث لاسترداد ما فقدوه للمسلمين فأضطرب السند كله خاصة عندما ترك جند ابن القاسم مواقعهم وعاد كل إلى بلده و لم يستطع المركز إلا تحقيق قدر محدود من الاستقرار في المنطقة بعد لأي(٢).

١) سالم ، تاريح الدولة العربية ، م ٠س٠ ذ ، ص ص ٣٤٥ ، ٣٤٠ - ٣٤٧ .

٢) المرجع السابق ، ص ص ٣٤٩ - ٣٥٢ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ، ص ٢٢٨ .

<sup>-</sup>حسن ، تاريخ الإسلام ، م ، س ٠ ذ ، ح ١ ، ص ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ٠

٣) سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.د ، ص ص٣٥٢ -٣٥٣ .

وهكذا نجد الأهواء والمصالح الشخصية تؤدى بسليمان بن عبدالملك إلى القضاء على أهم ثلاثة قواد عسكرين في تاريخ الدولة الاموية الذين استطاع سلفه الوليد بن عبدالملك أن يحقق بهم توسعاً في الدولة الإسلامية وصل بها إلى حدود الصين شرقا وإلى أسبانيا غربا ، فلم يضف إلى الدولة أى أرض حديدة بعدها حتى زوال الأمويين(١).

ثم اضاف سليمان إلى هذا الخطأ خطأ أخر يرجع لأسباب شخصية أيضاً وستكون عواقبه أوخم من سابقه حيث ستؤدى ليس إلى تعثر الفتوحات فحسب وإنما إلى زوال الدولة الأموية ذاتها ذلك أنه سيزج بنفسه في الصراعات القبلية بانحيازه إلى القبائل الكلبية وتنكيله برحال عظام ينتمون إلى القبائل القيسية من أهمهم رحالات الحجاج وذلك بسبب صراعه الشخصى معهم(٢) وبذلك ساهم في تكريس الانقسامات القبلية ووصولها إلى الجيش عدة الدولة وأداتها ، وكان هذا بداية النهاية للدولة الأموية حيث سيصبح ضرب القبائل بعضها ببعض لعبة الخلفاء التي يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية وقتية بدلا من أن يرتفعوا فوق هذه الصغائر ويصبحوا حكماً عايداً فيها من أحل الصالح العام لأمة الإسلام .

<sup>1)</sup> Lewis, op. cit, p 76.

<sup>-</sup>Hodgson, op. cit, Vol. 1, p 244.

<sup>2)</sup> Hodgson, op. cit, Vol. 1, p 244.

## الفصل الثاني

# التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية وأثرها على انحسار حركة المد والتوسع

مقدمة :

المبحث الأول : الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية البيزنطية .

المبحث الشانسي : الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية الأوربية ٠

المبحث الشالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية •

### الفصل الثاني:

## التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية وأثرها في إنحسار حركة المد والتوسع

#### مقدمة:

كان عام ١٠٠ هـ نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية حيث استدعى الخليفة عمر بن عبدالعزيز القوات الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية آمرا بفك الحصار فتراجع الغزو على الجبهة الرومية بعد أن كان قد توقف قبل ذلك بقليل في حبهة شمال أفريقيا وفي الجبهة الشرقية نتيجة سياسات سلفه سليمان بن عبدالملك.

ولقد اتبع الخليفة عمر بن عبدالعزيز ازاء التوسع سياسة تختلف عن سياسات خلفاء الدولة الأموية السابقين له بل واللاحقين عليه ، فلقد رأينا أن خلفاء بنى أمية كانوا يؤمنون أن الفتح والتوسع المستمرين هما عدتهما لنشر الإسلام ، وأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع عن الدولة الاسلامية، وبالتالى فقد اضحت أسلاب المعارك وغنائم الحرب عنصرا اساسيا فى البنيان الاقتصادى للدولة ، فلما جاء عمر بن عبدالعزيز بالتزامه الإسلامي كان لابد وأن يهدف أيضاً إلى نشر الإسلام مثل أسلاف، ولكن هذا الإلتزام أيضا هو الذى جعل أداته لتحقيق هذا الهدف غنالفة تماما لما كان يستخدمه سابقوه .

فلقد أدرك عمر أن الغزوات الإسلامية أضحت في معظمها غارات للسلب والنهب وليست جهادا لنشر الدعوة ، ومن ثم كان لايسير الحملة الا اذا اقتنع تماما بضرورتها الحربية ثم أنه أعاد سياسة الفتح إلى القاعدة الإسلامية الشرعية فكان يدعو الخصم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال ، ثم نظر إلى المسلمين فجعل الرباط في الثغور أربعين يوما فقط وفقا للقاعدة الاسلامية، يرجع المرابط بعدها إلى أهله ليستجم ، ونلحظ أيضا أن عهده القصير حفل بفدائه للمسلمين "الأسرى" وكان لايتقاعس عن فداء الأسير المسلم ولو بعشرة من الروم حتى يخلصه للمسلمين "الأسرى" وكان لايتقاعس عن فداء الأسير المسلم ولو بعشرة من الروم حتى يخلصه

من الضيم (١) ، أما الأطراف الدولية غير الإسلامية فكان يرسل المراسلات إلى حكامها يدعوهم إلى الإسلام مثلما فعل مع ليو الثالث الامبراطور البيزنطى وكذا مع ملوك السند (٢) كماعرف عنه أنه كان يكره قتل أسرى العدو (٢) ، أما الذميون في الدولة الأموية فلقد عاملهم بالعدل فزاد دخولهم في الإسلام فرفع عنهم الجزية وهو خلاف ما كان يتبعة أسلافه من الأمويين الذين كانوا يفتحون البلاد وفي كثير من الأحيان لا يرفعون الجزية عمن يسلم من أهلها بحجة أنهم ما اقدموا على ذلك إلا لاسقاط الجزية عنهم وليس اقتاعا بالإسلام وان وضع الجزية سيضر بأقتصاد الدولة دون الحصول على مقابل حقيقي (وهو صحة اسلام هؤلاء الذميين) ولما ووجه عمر بهذا الرأى من قبل اقتصاديي الدولة قال عبارته المشهورة " أن رسول الذميين ولم يرسل حابيا" (١) .

كما حرص عمر على أن ينشر العدل بين المسلمين غير العرب فعاملهم معاملة حسنة خاصة البربر، وأيضا حرص على العدل بين الأقاليم فأعطى الاقاليم قدرا معقولا من الاستقلال خاصة فى ادارة شئونهم المالية واستطاع أن يجد الولاة الذين يحكمون بالعدل فيرضى المحكومون ويقنعوا بدلا من أن يجبروا بالقسوة والبطش، كما أنه قلص من هيمنة ببلاد الشام على باقى أقاليم الدولة، خاصة هيمنته على أقليم العراق فكان لهذا أثره في الحد من سطرة الجيش الشامى وتقليص المكانة والدور اللذين ظل يتمتع بهما في عهد أسلافه(°)، ولقد كان لسياسات عمر هذه آثار بالغة على مسار العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين ورغم أن عهده لم

١) فرج ، العلاقات بين السيزنطيين والامويين ، م.س. د ، ص ١٩٥ .

ماجد ، التاريخ السياسي ، م ١٠٠٠ ذ ، ص ٢٦٧ .

رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ، س ، ذ ، ص ١٦٧ .

٢) فرج ، العلاقات بين السيزنطيين والامويين ، م.س.ذ ، ص ١٨٩ .

٣) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ١٠٠٠ . ص ١٦٧ .

٤) ماحد ، التاريخ السياسي ، م ٠س٠ ذ ، ص ٢٦٧ .

<sup>5)</sup> Shacban, op. cit, p 136 .

<sup>-</sup> Hodgson, op. cit, Vol. 1, p 269.

يستمر آكثر من عامين، ورغم أن خلفاءه سيتخلون عن كل هذه الاجراءات التي اتبعها في المجالين الداخلي والخارجي الا أن الأثر الذي ستتركه اجراءاته على طبيعة العلاقات الدولية سيستمر بل وستساهم ظروف كثيرة داخلية وخارجية في تكريسه حتى تفقد الدولة الأموية السمة الاساسية التي ميزتها حتى بحسىء عمر عبدالعزيز وهي أنها دولة الفتوحات الكبرى وسيستمر انحسار هذه الميزة عنها حتى تسقط. وسنتناول معالم هذه الفترة في ثلات مباحث:

المبحث الأول : الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية البيزنطية .

المبحث الثاني : الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية الأوربية .

المبحث الثالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية .

## المبحث الأول : الانحسار على الجبهة الغربية البيزنطية :

كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يهدف \_ ربما أكثر من أى خليفة أموى سابق له أو لاحق عليه \_ إلى نشر الإسلام ولكن أداته لهذا النشر كانت أساساً الدعوة والموعظة الحسنة ، ولا يعنى هذا أنه كان لايسير الحملات على الجبهة البيزنطية ، ولكن الصائفة التى ارسلها كان هدفها الأساسى التحصين والبناء وليس الغزو والسلب والغنيمة(١).

فالهجوم كخير وسيلة للدفاع لم تكن هى القاعدة التى ارتكزت عليها سياسة عمربس عبدالعزيز الخارجية ، ولكنه آمن أن الدعوة ربما تكون أمضى من السيف فى التمكين للاسلام فى الأرض ، وهكذا تخلى عن سياسات الفتح الهجومية التوسعية .

ويرى بعض المحللين أن سياسة عمر بن عبدالعزيز لم تكن فى الواقع الا تكريسا لسياسة سلفه سليمان بن عبدالملك الذى اتبع سياسات تنم عن نية فى ايقاف سياسات الفتح والتوسع على كافة الجبهات كما رأينا(٢) ولكن المحلل المدقق يجد أن هذه المقولة غير صحيحة تماما على الأقل فيما يتعلق بتوجه كل من الحليفتين رغم أن الهدف النهائي لهما يسدو واحدا، فيبدو من

١) فرج ، العلاقات بين الامويين والبيز بطيين ، م٠س٠ ذ ، ص ص ١٩٠ – ١٩٥٠

<sup>2)</sup> Shacban, op. cit, pp 127 - 129.

استقراء احداث التاريخ أن كلاً من سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز كانا يستهدفان ايقاف حركة الفتح والتوسع المستمر ووضع حدلها والبدء في اقامة نمط حياة للدولـة الأمويـة يتسم بالاستقرار والالتفات إلى الشئون الداخلية أكثر من الأمور الخارجية ، ولكن سليمان بن عبدالملك ارتأى تحقيق ذلك باتباع سياسة هجومية عنيفة يوجمه بها ضربات قاضية وقاصمة لخصومه الدوليين خاصة الدولة البيزنطية يهنأ بعدها بحياة دعة واستقرار دون مخاطرة دولية من اعداء محيطين بالدولة الإسلامية متربصين بها ، فالهجوم خير وسيلة للدفاع كان ما يزال اذن هو محور سياسات تعامله الخارجي ، اما عمر بن عبدالعزيز فتخليه عن هذه السياسة الهجومية في بحال التعامل مع الأطراف الدولية الأخرى كان واضحما ، فهمو يهدف إلى تمتع الدولـة بحيماة مستقرة داخل حدود آمنة ولكن وسيلته لتحقيق هذا هي تحصين الحدود وبناء الثغور والتسامح مع الذميين والدعوة بين أطراف النظام الدولي متبعا مع أسراهم واتباعهم في الدين سياسات لاتستعديهم على الدولة الإسلامية ايمانا بأن هذه هي سماحة الدين الإسلامي التي تكسب له التابعين المؤمنين المخلصين ، ويرى العديد من المؤرخين ان بدايات هذا التحــول نحـو الاسـتقرار ووضع حد لسياسات الفتح والتوسع كان عميق الأثمر حتى أنهم يذهبون إلى حد القول إن العامين اللذين استغرقهما حكم عمر بن عبد العزيسز يعادلان في أثرهما الثلاثين عاما التي استغرقها الوليد وسليمان معا(١) ورغم خلاص نية الخليفة عمر بن عبدالعزيز في سياساته تجاه الروم البيزنطيين إلا أنهم لم يفهموا النية الصادقة الكامنة وراء هذه السياسات فقدروا أن تسامحه هذا انما هو خضوع ناتج عن انتصارهم وردهم للحصار الإسلامي حول القسطنطينية(٢) وقد يجد المحلل عذرا لهم في ذلك، فتاريخ التعامل بينهم وبين الدولة الأموية لم يكن الا سلسلة ممتدة من الصراعات العدائية ، وهكذا لم تثمر سياسات عمر بن عبدالعزيز ازاء الروم البيزنطيين فلقــد استغلوا فترة السكون شبه التام على حدودهم مع الدولة الإسلامية والتي امتدت عامين هي فترة حكم عمر بن عبدالعزيز في اعادة ترتيب صفوفهم وتنظيم أمورهم الداخلية بعد الحصار

<sup>1)</sup> Ibid, p 127.

٢)رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م.س.د ، ص ١٦٧ .

القاسى الذى تعرضوا له والذى رغم فشله هز كيان الامبراطورية بصورة عنيفة (١) فلما تراجع خلفاء عمر بن عبدالعريز عن سياساته الخارجية وارتأوا اتباع سياسة أكثر ايجابية تجاه العدو البيزنطى الذى كانت قوته تتنامى فشلوا فى أن يستعيدوا للدولة الأموية مركز المبادرة والتسيد ويرجع ذلك بالأساس إلى الخطة البارعة التى وضعها ليو الشالث وقام بتنفيذها لحماية الدولة البيزنطية ووضع الدولة البيزنطية فى وضع دفاعى مستمر حيث تحالف مع قبائل الخزر التى تقطن مناطق شمال شرق الدولة الإسلامية وجعلها مصدراً دائماً لاثارة القلاقل للدولة الإسلامية ، ومن ثم ميدانا يجذب معظم الانطلاقات الإسلامية ويستنفذ طاقاتها فتوقفت من ثم سياسة الزحف على القسطنطينية، هذا بالاضافة إلى تنظيمه الرائع لمناطق الحدود مع الدولة الإسلامية بحيث أصبحت درعا لايمكن اختراقه وتتحطم عليه كل الهجمات الإسلامية القليلة على الروم والتي كانت تسمح ظروف انشغالها المستمر في حروبها مع الخزر بتجهيزها (٢))،

ويتضح مدى بخاح سياسات ليو الثالث عندما نعلم أن الدولة الأموية قد انشغلت تماما بخطر الخزر الذين أضحوا يهددون اذربيجان وارمينيا إلى درجة أن الخليفة يزيد وجه جزءا كبيرا من القوات الشامية المضطلعة أساساً بالغزو على الجبهة البيزنطية إلى أقليم الجزيرة لدعم حاميته المسئولة عن مواجهة الخزر وذلك بعد الهزيمة النكراء التي أوقعها الحزر بالمسلمين عام ١٠٤هـ / ٢٧٢م(٣) ولقد أثر هذا التحرك بالطبع على فعالية اداء المسلمين على الجبهة البيزنطية أيام خلافة يزيد، كأن المسلمين لم يكن يكفيهم ظروف الانتعاش على الجانب البيزنطي والـذي اثر على قدرتهم على مواجهته ، فجاءت أيضا الظروف الداخلية غير المستقرة لتتكاتف مع الظروف الخارجية وتزيد من سلبية الجانب الإسلامي، فلقد انفجرت في هذه الفترة فتنة

١) فرج ، العلاقات بين البيزىطيين والامويين ، م.س.ذ، ص ١٨٣ .

٢) المرجع السابق ، ص ٢١٤

<sup>-</sup> رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، ص ١٦٨٠

<sup>3)</sup> Shacban, op. cit, p. 144 - 147.

يزيدبن المهلب بن ابى الصفرة الذى حرج على الخلافة الأموية فى اقاليم العراق وحراسان والتي لم يجد الخليفة من وسيلة لمقاومتها الا ارسال قوات اليه يقودها قواد سحبهم من الجبهة البيزنطية(١) .

وعندما تولى أمر المسلمين الخليفة هشام بن عبدالملك (١٠٥ مـ ١٢٥ هـ/ ٢٧٤ ـ ٢٧٣م) كانت الأوضاع الداخلية في الجبهتين الداخلية والخارجية قد وصلت إلى درجة يصعب لأى راغب في اصلاح أن يتداركها ، فخطر الخزر وصل إلى حد قدرتهم على تهديد قلب أقليم الجزيرة والموصل ذاتها عام ٢١ / ٧٣٠ ووصل احتراء البيزنطيين على الدولة الإسلامية إلى حد نزولهم شاطىء مصر بعد عام ١١٣هـ/٢٧٩م(٢) ، ولقد نظر هشام إلى موقف المتضعضع على كافة الجبهات فأدرك مدى خطر الخزر فولى هذه الجبهة قوادا اكفاء من أمثال مروان بن محمد الذي استطاع أن يوقع بهم بعض الهزائم ويحد خطرهم نسبيا والذي كان يهدد ارمينيا واذربيجان ، أما مواحهة البيزنطيين في اسيا الصغرى فقد توقفت توقفا شبه تمام بين عامى ١١٥ ـ ١١٨ بتأثير الانشغال بأمر الخرر ، ولما بدأت عودة المواجهة بين المسلمين والبيزنطيين مرة اخرى بعد غيبة هذا الخطر لم تكن الغزوات تعدو التقدم المحدود في أرض العدو ويعقبها عودة إلى القواعد دون نتائج حاسمة ، فعهد التوسعات الكبرى والفتوحات الهائلة يبدو أنه قد انقضى رغم اضفاء هشام صبغة الجهاد على غزواته وتوليته ابناءه أمر الغزو في أرض الروم احياء لتقليد الفاتين العظيمين معاوية بن ابى سفيان والوليد بن عبدالملك(٣) .

۳۴ شاکر ، التاریخ الإسلامی ، م. س.ذ.، ص ۲٦۱ .

<sup>-</sup> ماحد ، التاريخ السياسي ، م ، س ، د ، ص ص ٢٧٨ - ٢٧٨ ،

<sup>-</sup> Shacban, op. cit, pp. 144 - 147.

۱) ماجد، التاريخ السياسي ، م ٠ س ٠ ذ ، ص ص ٢٧٨ - ٢٧٩ .

٢) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م.س. ذ ، ص ١٦٩ .

<sup>-</sup> Shacban, op. cit, pp 144 - 147.

ثم إن المعارك القليلة التى دارت بين المسلمين والبيزنطيين على الجبهة البيزنطية بدءاً من عام ١١٨ كانت سجالا ، حتى كان عام ١٢٢ / ٢٣٩والذى شهد وقوع معركة حاسمة فى تاريخ العلاقات الأموية البيزنطية عرفت باسم موقعة اوكرونيون هزم فيها المسلمون هزيمة قاصمة ، ورغم ثقل وطأة فقدان أربعين ألف حندى مقاتل وبعض من حيرة القواد على الجانب الاسلامي ، الا أن الاثر البالغ لهذه المعركة والذى يعتبر حاسماً فى تغيير مسار العلاقات الإسلامية البيزنطية هو أن المسلمين اضطروا فى أعقابها إلى أن يجلو عن غرب أسيا الصغرى وأن يتراجعوا شرقا وحنوبا(١) ، ولهذا السبب يعتبر العديد من المؤرخين أن هزيمة المسلمين فى اوكرونيون على الجبهة البيزنطية موازية فى اثرها لهزيمتهم فى بلاط الشهداء فى الجبهة الأوربية عام ١١٤ كما سنرى أن الهزيمتين قد اديتا إلى انحسار المد الإسلامي عن العالم المسيحى شرقه وغربه فى غضون سنوات قليلة فتم بذلك انقاذ وحه النظام الدولى من احراء تغيرات حذرية فى معالمه لصالح الجانب الإسلامي .

وبهزيمة المسلمين في هاتين المعركتين اصبح واضحا بما لايدع بحالا للشك أن الظروف الداخلية للدولة الإسلامية وكذا الظروف البيئية الخارجية تجعل من المحتم على المسلمين أن يتخلوا عن الفتح والضم كهدف أعلى لسياستهم الخارجية وأن يقنعوا بمحاولة النجاح في ردع البيز نطيين والفرنجة ووقف تهديداتهم للدولة الإسلامية ذلك أن هاتين المعركتين قد اعادتا الثقة للقوى غير الإسلامية في حيوشهم وحعلتهم اكثر حرصا على الاحتفاظ بما حققوه على حساب الدولة الأموية .

واذا كان المسلمون قد ارسلوا حملة عام ١٢٤ محاولين الاستفادة من الصراع الداخلي حول السلطة في بيزنطة في ذلك الوقت إلا أن عمق تردى حال المسلمين -في ذلك الوقت سيتضح من حرص الحملة على أن لا تصطدم بالجيش الامبراطوري واكتفت بالتوغل قليلا في

١) فرج ، العلاقات بين الميزنطيين والامويين ، م.س.ذ، ص ٢٤٦ ٠

<sup>-</sup> Shacban, op. cit, p 149.

أرض العدو وربما لتثبت قدرة زائفة وامكانيات غير موجودة، وكانت هذه هـى المرة الأخيرة التي يتوغل فيها الجيش الأموى في أرض الروم حتى نهاية الدولة الأمويـة ذلـك أن الصراعـات الداخلية سرعان ما زادت من تمزقها لينتقل زمام المبادرة كاملا للدولة البيزنطية(١) .

فالصراعات والفتن الداخلية في الدولة الأموية كانت قد وصلت حداً بالغاً من الخطر في الواخر عهدها عجل بسقوطها ، فالصراعات القبلية أدت إلى مقتل الخليفة يزيد بن عبدالملك فما كان من مروان بن محمد القائد العسكرى على الجبهةالبيزنطية إلا أن انسحب بجيشه ليخوض حربا داخلية على الخلافة بدعوى الثار لدم الوليد وترك الجبهة مع العدو الخارجي مفتوحة ، فاستغل البيزنطيون هذا وحاصروا مرعش واضطروا أهلها للمصالحة ثم خربوها ، وكذلك هاجموا دلوك وزبطرة وحاصروا ملطية وهدموها وهاجموا قاليقلا والحدث والمصيصة ، وبذلك اشاعوا الاضطراب في أقاليم الثغور ، وكانوا يصالحون الاهالى على ترك هذه الجهات ثم يهدمونها فدمروا بذلك الخط الدفاعي للدولة الأموية الذي بناه الأمويون الأوائل بالوقت والمال والجهد(٢) ،

وامتد هجوم البيزنطيين وتراجع المسلمين أيضا إلى الميدان البحرى فمنذ فشل حصار القسطنطينية لم نسمع عن غزوات بحرية حتى عهد هشام بن عبدالملك الذى غزا أمير افريقية فى عهده عام ١١٧ جزيرة سردينيا ثم جزيرة صقلية عام ١٢١، ولكن لم يسفر هذا عن أية نتائج حاسمة ، في حين نحد ان الاسطول البيزنطى قد هاجم قبرص عام ١٢٩/١٧و نجح فى استرجاعها وفى ضرب الاسطول الإسلامي هناك ضربة قاصمة (٣)، وهذا فى ذات الوقت الذى كان فيه الأمويون منشغلين فيه بالداخل عن الخارج ، فبعد انتصار مروان بن محمد فى الصراع على السلطة ، ما لبث ان انشغل بتمردات الخوارج والشيعة إلى درجة لم تجعله يلتفت حتى

١) رمضان ، الصراع بين العرب وأورما ، م ٠ س٠ ذ ، ص ص ١٦٩ ، ١٧٠ ٠

٢) المرجع السابق ، ١٧٠ •

<sup>-</sup> Hodgson, op. cit, Vol. 1, pp 272 - 274

٣) رمضال ، الصراع بين العرب وأوربا ، ص ١٧٠٠

 <sup>-</sup> ورح ، العلاقات بين الامويين والبيرنطيين ، ص ٢٤٦ .

إلى خطر الدعوة العباسية التى كانت تستشرى فى ذلك الوقت و تسرى كالنار فى الهشيم خاصة فى أقليم خراسان حيث الموالى الساخطين على سياسات الأمويين فى التمييز بين المسلمين من أصل عربى والمسلمين من أصل غير عربى ، ولقد وصل أمسر أنتسغال الخليفة بفتن الخوارج فى المركز والأقاليم المجاورة إلى أنه لم يلتفت لنداءات واليه على خواسان نصربن سيار بطلب العون على الدعوة العباسية واعلامه عدى خطرها بل كان يرد عليه بان يتصرف فى الأمر عا يرتأى وعا بين يديه من امكانيات ، ولما فرغ الخليفة نسبيا مما بين يديه من فتن ولما أراد مواجهة خطر العباسيين كان أمرهم قد استفحل ، و لم يستطع مواجهتهم بالاعتماد على الجند الشاميين لأنه كان قد كسر شوكة حانب كبير منهم بسبب العصبية القبلية واثناء صراعه على السلطة فانهزم الخليفه الأموى من العباسيين عام ١٣٢هـ/ ٥٠٠ منى معركة الزاب ثم طورد فى مصر وقتل(١) ، وليخط خاتمة أليمة لتاريخ بجيد وليجلى معنى هاماً سيطل براسه كثيرا بعد هذا على طول التاريخ الإسلامي وهو أن المسلمين ينهزمون فى الداخل قبل أن يهزموا فى الخارج ، فهم دوما تهزمهم خلافاتهم الداخلية وصراعهم مع بعضهم البعض قبل ان ينهزموا على يد اعداء خارحيين .

## المبحث الثاني : الانحسار الإسلامي في الجبهة العربية الأوربية :

ما أن فتح المسلمون اسبانيا لتأمين فتوحات سمال أفريقيا حتى بدأوا وبنفس منطق تداعى الفتوحات، يطمحون إلى حماية الاندلس الإسلامية عن طريق الفتح فى المطقة المتاحمة لحدودها الشمالية السرقية حيث تقع فرنسا الحالية والتي لم تكن قد أضحت وحدة سياسية بعد: ففى هذا الوقت كانت المنطقة منقسمة إلى عدة ولايات أهمها سبتمانيا واكيتانيا وبرفاس وكانت تعرف تلك الأراضى باسم بلاد الغال، أما المنطقة الواقعة شمال نهر اللورين وحتى ألمانيا الحالية فكانت خاضعة لمملكة الفرنحة، وهذه المملكة كانت فى ذلك الوقت أعظم ممالك العرب والشمال على نحو ما كانت عليه الدولة البيزنطية فى الشرق، ولقد بدأت هذه المملكة ممذ

١) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، ص ١٧٠٠

عهد شارل مارتل محاولات احضاع ولايات جنوب فرنسا لسلطاته بالقوة فكان أن غزا اقليم اكتانيا بالذات أكثر من مرة ، وكان هذا بداية عداء وصراع في هذه المنطقة ترتب عليه آثار هامة في مسار الغزو الإسلامي في جنوب فرنسا(۱) ،

ولقد بدأ موسى بن نصير بالفعل وقبل استدعائه إلى دمشق ببعض الغارات الاستطلاعية فى الشمال الشرقى ، بعد أن قرر ترك أمر الركن الشمال الغربى للأندلس الذى انسحبت اليه فلول الجيش القوطى كما ذكرنا قبلا وذلك استخفافا بشأنه ، فلقد قدر أن الخطر الحقيقى يأتى من الشمال الغربى فكانت سراياه تلك التى استولت على برشلونة وتوغلت فى فرنسا (غالة) مخترقة حبال البرنييه فى تسمانيا وبروفانس ومستولية على بعض المدن فى المقاطعتين(٢) و لم تتوقف غارات المسلمين المنطلقة من اسبانيا إلى فرنسا فى عهد عمر بن عبدالعزيز حيث جهزت حملة كبرى فى عام ١٠٠٠ ١٩١٧ اغارت على أقليم اكيتانيا ولكن الحملة انتهت بهزيمة للمسلمين عام ٢٠١٠ ١٩٧١ و لم تخرج أى غارة بعدها من اسبانيا باتجاه فرنسا لمدة خمسة أعوام متتاللة(٣) ،

ولقد برز في هذه الحملة اسم عبدالرجمن الغافقي القائد المسلم الذي شهد هزيمة المسلمين فأراد أن يحولها إلى نصر ساحق فحاول بعد اثنى عشر عاما من هذه الهزيمة أن يحيى من حديد مشروع طي أوربا كلها تحت راية الإسلام والوصول إلى القسطنطينية من الغرب.

ولقد حقق المسلمون في أسبانيا نجاحات واضحة في الجبهة الأوربية في عهد الخليفة الأموى يزيد، ساعدهم على ذلك الظروف الداخلية للممالك الأوربية في تلك المنطقة والتي اشرنا اليها قبلا، فدوق اكيتانيا لصراعه المستمر مع ملك الفرنجة شارل مارتل سيسعى إلى عقد حلف مع المسلمين في الاندلس ليؤمن ظهره أثناء صراعه مع مارتل فلا يشتت جهوده على حبهتين، وسيوافق المسلمون على عقد معاهدة صلح ومهادنة اتبعها عقد محالفة بين الطرفين

١) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م . س. ذ ، ص ص ١٢٦ - ١٢٧ .

٢) المرجع السابق ، ص ١٢٧ .

٣) المرحع السابق ، ص ١٢٧ .

<sup>-</sup> شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ ، ص ٢٥٠ .

تعهد دوق اكيتانيا بمساعدة المسلمين على غزو بعض المساطق جنبوب فرنسا ، ولقد خرجت الجيوش الإسلامية وفقا لهله المعاهدة واحتاحت جنوب فرنسا حتى وصلت إلى مشارف كان هذا الحلف بين طرف إسلامي وطرف غير اسلامي لمواجهة طرف غير إسلامي قد نجح في هذه المرة على خلاف كل التحالفات المماثلة حيث كان الطرف غير الإسلامي سرعان ماينقض العهد عندما يأمن خطر المسلمين ، فإن النجاح هذه المرة قـد يرجع إلى ارتباط الطرف غير الإسلامي بعلاقات مصاهرة مع الطرف الإسلامي تمثلا في عامل شرطانية البربري ، ومن ثـم عندما تولى أمر الاندلس القائد عبدالرحمن الغافقي الذي شهد أول هزيمة كبرى للمسلمين على يد دوق اوكيتانيا ذاته قبل اثنى عشر عاما قرر نقض هذا الحلف وأعلن الجهاد ضد الفرنجة بعد أن قرب الرعية بالعدل وحصن الثغور فتجمع للديه حيش ضخم قرر به خوض معركة ضد دوق اوكيتانيا الذي لم يجد أمامه إلا ان يستنجد بشارل مارتل خاصة بعـد أن احتــاح الغـافقي نصف فرنسا الجنوبي كله من الغرب إلى الشرق، ووصلت جيوش المسلمين للمرة الثانية إلى أبواب باريس في غضون سبع سنوات واسترلوا على بواتييه وتقدموا صوب مدينة تـور فـأدرك سارل مارتل أن دولة الفرنجة ذاتها هي خطوة المسلمين التالية فقرر التحالف مؤقتا مع دوق اوكيتانيا لمواجهة الخطر الإسلامي المشترك(٢) فكانت المنازلة الكبرى بين الجيش الإسلامي والجيش الافرنجي في ١١٤هـ/٧٣٢م في سهل يقع شمال بواتييه فعرفست المعركة في المصادر الاجنبية باسم معركة بواتييه ، ولكنها عرفت في المصادر العربية باسم بلاط الشهداء لكترة من قتل من المسلمين وعلى رأسهم الغافقي ذاته فكانت الهزيمة .

۱) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، ص ۲٦١ .

رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م ٠٠٠٠ ، ص ص ١٢٧ – ١٢٨ ٠

٢) رمضال ، الصراع بين العرب وأوربا ، ص ص ١٢٩ ، ١٣٢ .

ويورد المؤرخون لهذه الهزيمة سببين: أحدهما مباشر ، والآخسر غير مباشر ، وكلاهما يؤكد درسا من الدروس المستقاة من تاريخ العلاقات بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية ، والذى لو وعاه المسلمون ما كانت الهزيمة .

أما السبب المباشر للهزيمة فكان انشغال المسلمين بأمور دنياهم عن أمور دينهم ، فانشغال الجند بالغنائم التي حُمل بها الجيش طوال حملته من الشرق للغرب أدت إلى هزيمته ، فلقد كان الجيش معه هذه الغنائم في المؤخرة ، ولقد بلغ من حرص الجند على هذه الغنائم أن أدرك شارل مارتل هذا بوضوح فكان حرص الجند عليها هو مدخله لهزيمتهم عندما وجه فرقة من جيشه لمؤخرة الجيش الإسلامي فسرى في جند المسلمين أن معسكر الغنائم يوشك على السقوط فتركوا المعركة وارتدوا إلى الخلف فوقع الاضطراب واستشهد الغافقي وهو يحاول أن يعيدهم إلى النظام دون فائدة ، فزاد الاضطراب بعد استشهاده وزاد القتلى في صفوف المسلمين حتى أقبل الليل فانسحبوا تحت جنحه إلى قواعدهم في سبتمانيا تاركين وراءهم الغنائم والأسلاب التي كانت سببا في هزيمتهم (١) ، فكأن المسلمين لم يتعظوا بدرس أحد .

أما السبب غير المباشر في الهزيمة فهو عدم تماسك الجيش نتيجة الصراعات القبلية والعرقية فيه ، فرغم محاولات الغافقي القضاء على هذه الحزازات الا أنها كانت من العمق بحيث أن الهدوء كان على السطح فقط في حين أن الأعماق كانت تغلى بالأحقاد والضغائن ، فجيش المغافقي كان يتكون من البربر والعرب الذيين كانت علاقاتهم علاقة تنازع منذ فتوحات الاندلس التي أمن البربر أنهم كانوا عدتها الأساسية ، تم استأنس العرب دونهم بعدها بالمغانم الكبيرة والمناصب الفيادية ، ثم أن العرب ذاتهم كانت تمزقهم الحزازات القبلية ما بين قيسية ويمنية والتي خملوها معهم من دمشق حين قدموا للغزو في شمال أفريقيا والاندلس ولقد أثرت هذه الحزازات على وحدة الصف الإسلامي والتي أطلت برأسها عندما ساد الخوف على

١)المرجع السابق ، ص ص ١٣١ - ١٣٣ .

الغنائم فانطلقت كل فرقة لتنقذ أسلابها فكانت الهزيمة (١) ، و لم يتعظ المسلمون بالانحلال البادى فى المشرق الإسلامي نتيجة تزايد الحزازات القبلية بين قيس ويمن والصراعات العنصرية بين العرب والفرس .

ولقد رأينا أن العديد من المؤرخين الأوربيين والعرب على حد سواء يعتبرون هذه المعركة علامة حاسمة في تاريخ النظام الدولي على أساس أنها وضعت حدا للمد الإسلامي في أوربا فأنقذت بذلك الكيانات الأوربية المسيحية من أن تُطوى تحت راية الإسلام فتغيرت مصائر العالم القديم بأسره ، فهزيمة المسلمين هذه قد قضت على هدف ارتفاع راية الإسلام فوق العالم القديم فكرست هذه الهزيمة المعنى المذي سبق أن حملته هزيمة أمام أسوار القسطنطينية عام القديم فكرست هذه الهزيمة المتني فرصة التسيد على العالم القديم ، وكانت هذه المحاولة هي الأخيرة التي بذلتها الدولة الأموية لافتتاح دول الغرب المسيحي وتحقيق هدفها في أن تصبح القطب الأوحد المتسيد للنظام الدولى ، ولقد تأكد هذا المعنى أكثر بعد هزيمة اركرانيون عام ١٢٧ والتي أشرنا اليها قبلا \_ والتي ردت المسلمين أمام البيزنطيين في آسيا الصغرى(٢) .

واذا كان هناك بعض المؤرخين الذين لايذهبون إلى الرأى السابق مؤكدين أن معركة بلاط الشهداء هي مثل غيرها من المعارك السابقة واللاحقة بين المسلمين وغير المسلمين والتي تم تبادل الهزيمة والنصر فيها(٣) ، الا أن استعراض النتائج التي ترتبت على هذه المعركة ليضعها دون شك في صف المعارك الحاسمة في تاريخ العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ،فصلا عن استشهاد الغافقي مع آلاف من الجند المسلمين مما أتر بالضرورة على امكانية القيام باى محاولة حادة للفتح في أوربا في الأمد المنظور ، فان هزيمة المسلمين في هذه المعركة جعلتهم يتقوقعون في قواعدهم في سنتمانيا في جنوب فرنسا ويحجمون عن غزو الشمال الفرنسي وبذلك اتاحوا

١) المرجع السابق ، ص ١٣٢ •

۲) عنان ، مواقف حاسمة ، م.س.ذ ، ص ص ۲۱ – ۲۰

١) رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، م٠٠٠٠ ، ص ص ١٣٣ - ١٣٤ ٠

الفرصة لشارل مارتل لكى يبسط سيطرته المطلقة على مملكة الفرنجة فى الشمال وأن يعزز قبضته على أمراء الاقطاع فى الجنوب فمهد بذلك لانتقال تلك المناطق إلى أسرته فتولى بعده ابنه بين ومن بعده ابناه كارلومان وشارلمان ، تم انفرد الأخير بحكم مملكة الفرنجة عام ٧٧١م ليحيى فكرة توحيد غرب أوربا تحت حكمه مقيما "الامبراطورية الرومانية المقدسة عام ٨٠٠٨ ولقد أضحت مملكة الفرنجة اذن التي سمحت هزيمة المسلمين فى بلاط الشهداء بقيامها فاعلا دوليا قويا يناوىء الدولة الإسلامية فى الأندلس بقيامه على حدودها ويقوم بدور الحصن الواقى لأوربا من الغرب ، كما كان الحال مع بيزنطة فى الشرق ، فتوقف المد الإسلامي داخل فرنسا وأوربا لفترة كبيرة، بل وستكون هذه الامبراطورية بعد قرنين من الزمان مصدر أكبر هجمة مسيحية على القوى الاسلامية وهى المحمة المعروفة باسم الحروب الصليبية (١) .

ولقد كرس من الآثار الناجمة عن هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء والمتمثلة في انحسار المد الإسلامي في أوربا لفترات طويلة ، الفتن والاضطرابات التي حلت بالمغرب والأندلس بعد هذه الهزيمة مباشرة فصرفت اهتمام المسلمين عن استجماع قوتهم ولملمة شتاتهم لمواجهة الفرنجة في الشمال ، وفي ذات الوقت كانت مملكة الفرنجة في الشمال تنتعش بتأثير انصراف الخطر الإسلامي في الجنوب وبتأثير ظهور حكام محنكين على عرشها في هذا الوقت الحرج واستفادرا لكا استفادة من أوضاع المسلمين المتردية على حدودهم الجنوبية وانشغالهم بانشقاقاتهم حتى عن استغلال أوقات الاضطراب الطفيفة في مملكة الفرنجة مثل تلك التي حدثت عند وفاة شارل مارتل وانشعال ابنه نتوطيد ملكه ، في حين استطاع الفرنجة استغلال الاضطرابات الداخلية في الامارة الإسلامية لصالحهم تماما ، ففي حين كان المسلمون يتفسحون ويتناحرون في الاندلس والمغرب ، كان شارل مارتل يوحد أوربا الغربية ضدهم . فلقد أرسل الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك حيشا من دمشق للثار من هزيمة بلاط الشهداء، فلقد أرسل الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك حيشا من دمشق للثار من هزيمة بلاط الشهداء، ولقد استطاع قائد هذا الجيش عقد مجموعة من التحالفات مع أمراء الممالك الفرنسية في

١) المرجع السابق ، ص ١٣٥ ٠

<sup>-</sup> عنان ، مواتف حاسمة ، ص ص ٦٨ ، ٧٠ .

الجنوب الذيب عادوا يريدون الاستقلال عن شارل مارتل ، وباستغلال هذه التحالفات استطاع هذا الجيش الشامي أن يحقق بعض النجاحات في غضون عامين من هزيمة عام ١١٤هـ، ولكن في هذه الفترة كمان شارل مارتل قد انتهى من الخماد التورات عليه في الشمال والشرق ونجيح في اقامة سلسلة من التحالفات ليواجه بها تحالفات أعدائه من المسلمين وأمراء الاقطاع المسيحيين ، ودارت الحرب سجالا بين الجانبين دون نتائج حاسمة ، وجاءت الفرصة الذهبية للمسلمين لكي يستعيدوا زمام المبادرة ولو نسبيا في مواجهة مملكة الفرنجة عندما مات مارتل عام ٧٤١م ، وحدث نزاع داخلي على العرش ، ولكن في هذه الفترة الحرجة جهز المسلمون المتمركزون في سبتانيا من جنوب فرنسا جيشا ضحما ولكن بدلا من أن يوجهونه لقتال الفرنجة في الشمال وجهوه في حملة ثارية حمقاء على المسلمين في الاندلس في تصعيد حطير للحزازات القبلية والعنصرية في هذه المنطقة والتي بدأت تظهر مساوئها منذ عام ١١٢١(١) • ففي هذا العام انفجرت ثورة عارمة للبربر في المغرب الأقصى استطاعوا من خلالها أن يسيطروا على المغرب الاقصى وان يهزموا جيشين للأمويين كان بهما العديد من الأشراف فأرسل الخليفة هشام بن عبدالملك جيشا عظيما من عرب الشام (القيسية) لقمع الثورة، ولما كان العرب المستقرون في المغرب والاندلس معظمهم من الحجازيين (اليمية) فانهم لم يرحبوا بهذا الجيش وتخلوا عنه في قتاله مع البربر فهـزم وحـاول أن يعـبر إلى الاندلـس فرارا فرفض زعيم اليمنية هناك ذلك وهو عبدالملك بن قطن الفهرى ، ولكنه عاد واضطر إلى الاستعانة بالقيسية عندما انفحرت ثورة البربر في الأندلس أيضا وسمح لهم بقيادة بلج بن بشر بدخول الاندلس على شرط الجلاء عنها بعد الخماد الثورة ، فلما تم هـذا رفضوا الجلاء فوتب القيسية على قائد اليمنية وقتلوه وحدث نفسس الشيء بالنسبة لقائد اليمنية من قبل العرب القيسية ، وكان هذا نذير انفجار حروب قبلية داخلية استقدمت المسلمين من فرنسا حيث كان قائد المسلمين هناك من أنصار قائد اليمنية فجهز حيسًا ضخما زحف به من حنوب فرنسا إلى الأندلس للثأر للقائد اليمبي واشتبك مع المسلمين الشامية في حرب ضارية فقد فيها جيش

١) رمصان ، الصراع بين العرب وأوربا ، ص ص ١٤٠ - ١٤٣٠

المسلمين القادم من فرنسا عشرة آلاف جندى كان من الممكن أن يوجهوا طاقاتهم لمواجهة الفرنجة فبدلا من أن يفعلوا هذا قاموا بقتل القائد المسلم بلج بن بشر وكان من أثر هذه المعركة بين الفريقين المسلمين أن خفت الحاميات المسلمة في الأندلس وفي جنوب فرنسا على حد سواء بما أدى إلى ظهور حركات انفصالية في المنطقتين ، ومنع العداء بين المسلمين في الاندلس وفرنسا من أن يتكاتفوا لمواجهة هذا الخطر المشترك(۱)، وسيكون لهذا أثر عميق على تطور العلاقات بين المسلمين والفرنجة ـ كما سنرى في الفصل القادم .

والملاحظة الواحب الاشارة اليها هنا: هي عمق اختلاف سلوك الأطراف الإسلامية في مواجهة خلافاتهم بالمقارنة بسلوك الأطراف غير الإسلامية ، ففي حين كان المسلمون ينغمسون في خلافاتهم وصراعاتهم ، كان غير المسلمين ينجحون في الارتفاع فوق خلافاتهم ولو مؤقتل لمواجهة الخطر الإسلامي والتكتل ضده كما فعل شارل مارتل مع دوق اوكيتانيا في مواجهة خطر الغافقي على سبيل المثال .

## المبحث الثالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية:

رغم أن القرى التسى كمان يواحهها المسلمون على الجبهة الشرقية ماكمان يمكن قياسها بالامبراطورية البيزنطية أو بمملكة الفرنجة ، إلا أن الانحسار والتراجع إلى موضع الدفاع كان هو سمة الموقف الإسلامي على هذه الجبهة كذلك .

ولقد تمثل الخطر الأساسى الذى واجهه المسلمون على هذه الجبهة فى قبائل الترك الدوية التى بدأت تصعد فى فترة التراجع الأموى وأخذت قوتها تتنامى ، فلقد تجرأت تلك القائل على الحدود الشرقية للدولة الأموية بعد هزيمتها أمام أبواب القسطنطينية للمرة الثالثة ، فنحد هذه القبائل تغير على أذربيجان فى عهد عمر بن عبدالعزيز وتقتل المسلمين هناك ، وازاء هذا

١) المرجع السابق ، ص ص ١٣٨ - ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٤٦ .

العدوان الصريح جهز عمر بن عبدالعزيز حملة وجهها إلى تلك المناطق استطاعت أن تنزل بهذه القبائل خسائر(١) ولكن تعدى قبائل النرك لم يتوقف بل تزايد في عهد يزيد الذي خلف عمر بن عبدالعزير حيث عاود خاقان الترك التعدى على ببلاد ما وراء النهر مستغلا فرصة انتفاض تلك المناطق على الخلافة في دمشق ، وكان خاقان البرك سولو (٧٦٨-٧٣٨) قد استطاع بالتحالف مع الصين أن يؤسس امبراطورية عملت على تأكيد استقلالها وبسط نفوذها على كل قبائل النزك في الغرب ، ولقد استطاع أن يلحق هزيمة كبيرةبالمسلمين عام ١٠٦هـ/ ٧٢٤م وضع المسلمين بعدها في موضع الدفاع لمدة خمسة عشر عاما فكانوا يتقهقرون أمام القوات القبلية للأتراك بصفة مستمرة في اقليم ما وراء النهر ، وكان هـذا الخطر الـتركي أحـد الأسباب التي دفعت الخليفة سليمان بن عبدالملك إلى تغيير واليه على العراق واستبداله بآخر نجح في تأمين تعاون القبائل المحلية في اقليم خراسان مع المسلمين ضد القبائل التركية ، ذلك أن هزائم المسلمين المتوالية أمام القبائل التركية كسانت ترجع في احد اسبابها إلى تقاعس الجند الشاميين عن المشاركة في هذه الحروب ، وكذا معظم المقاتلة المستقرين في حراسان لرغبتهم في الاستقرار، ولقد ادركت القيادة الإسلامية أن القوة التي سيقع عليها عبء مواجهة هذا الخطر التركى لابد وان تكون منتمية للأقليم حتى تجد الدافع اللازم للدفاع عنه ، وتمثلت هـذه القوة في القبائل المحلية التي كانت في علاقة عداء طبيعي مع الترك ،فترحدت جهود هؤلاء مع الجند الراغبين في القتال واوقعوا هزيمة كبيرة بالقبائل التركية عام ١٩/١١٩ انكسر فيها الأتراك وظلوا كدلك لفترة طويلة مما أثر على مصير الإسلام في آسيا الوسطي (٢) .

ثم إن الشعوب القوقازية الموجودة على حدود ارمينيا قد تجرأت ايضا على ارمينية واعارت المرة تلو المرة لتهزم عمال المسلمين وولاتهم هناك(٣)، ولقد رد المسلمون على هذه الاعتداءات

١) شاكر ، التاريح الإسلامي ، م٠س٠ ذ ، ص ٢٥٠٠

<sup>2)</sup> Shacban, op. cit, pp 138 - 141.

٣) ماحد ، التاريح السياسي ، م٠س٠د ، ص ٢٧٩ ٠

بغزوات أعوام ١٠٤، ١٠٤، ١٠٥ واستمر غزو المسلمين لأرمينيا طوال عهد هشام بن عبد المسلمون هذه المناطق عبد المناطق العهد، فيغزو المسلمون هذه المناطق الاحبار اهلها على اعادة دفع الجزية وهو العهد الذي كانوا ينقضونه فور ارتحال المسلمين.

ثم إن الغزوات على هذه الجبهة لم تكن تحقق هذا الغرض المحدود والمحدد منها ، بل كثيرا ما كان ينهزم المسلمون أمام القبائل المحلية فيتراجعون دون أن يحققوا حتى هذا الهدف الوقتى من إجبار أهل البلاد على اعادة دفع الجزية(١) .

ولقد كان غزو المسلمين في السند أوفق ففي فترة هشام وصل المسلمون في فتوحاتهم إلى أماكن حديدة في شرق السند وحنوبه الشرقي ، بل إن المعاملة الطيبة لعامل المسلمين على الهند شجعت الناس على اعتناق الإسلام بل واعتنقه ايضا ابن الملك داهر ملك السند الشهير(٢).

ولعل أهم ما يحمد للخليفة هشام أنه استطاع أن يصمد للأخطار الخارجية على كل الجبهات ، فصحيح أنه لم يقم بفتوحات عظيمة ولكن بجرد قدرته على الثبات والدفاع عن حدود الدولة الإسلامية أمام الضربات القادمة من كل الجهات في وقت واحد يعتبر الجازا في حد ذاته في ظل الظروف التي كان يتولى الدولة في ظلها(٢) ، وبنهاية عهد هشام عام ١٢٥هـ / ٧٤٣م كان عدم الاستقرار الداخلي قد وصل حدا ينذر بقرب نهاية الدولة الأموية، فلقد بدد الأمويون بخلافاتهم وتقاتلهم مع بعضهم البعض ما حصدوه بوحدتهم في مواجهة الأعداء الخارجيين .

١) شاكر ، التاريخ الإسلامي ، م.س.ذ، ص ص٢٦١، ٢٧٦-٢٧٧ .

٢) سالم ، تاريخ الدولة العربية ، م.س.د ، ص ص ٣٥٣-٣٥٤ .

<sup>3)</sup> Shacban, op cit, p 152

# الخاتمة

كان من أهم عوامل نجاح التحرك الخارجي للدولة الأموية تمتعها بحكومة مركزية قوية واقتصاد غنى مستقر يوفر نفقات الحملات وكذا لجيس يلتزم بالطاعة والامتثال لأوامسر قواده وبالولاء للخليفة وبالايمان بالعقيدة التمي يدافع عنها ويعمل على نشرها ، وباستثمار هـذه العوامل استطاعت الدولة الأموية أن تحتل مكانها في التاريخ بوصفها أولاً وقبل كهل شيء "دولة الفتوحات الإسلامية الكبرى" ، واذا كانت الدولة الأموية قد دالت قبل أن تحقق الهــدف الاستراتيحي الأعلى لسياستها الحارجية وهو القضاء على الدولة البيزنطية وتحويل النظام المدولي من نظام ثنائي الأقطاب إلى نظام أحادى اللأقطاب تتسيد عليه وتنشر راية الإسلام على كافة أرحائه ، فان هذا لايقلل من عمق الأثر اللذي تركته هذه الدولة وسياستها الحارجية على شكل النظام الدولي المعروف حينتذ، فصحيح أن الدولة الاموية لم توفق فسي اسقاط الامبراطورية البيزنطية، إلا أن فتوحاتها أدت إلى ضمها القسم الأكبر من أملاك تلك. الدولة بما ترتب عليه آثار دولية حطيرة ، فالامبراطورية الرومانية يقع معظمها على سواحل حِوض المحر المتوسط فعندما انتزع الامويون من الامبراطورية البيرنطية معظم املاكها فإنهم كانوا بمعني أو آخر ينازعونها السيطرة على حوض البحر المتوسط ، ولقد أدى الصراع الدي دار بين . الدولتين إلى تحول المحر المتوسط من كونه شرياناً للتجارة الدولية كما كان الحال قبل ظهور الدولة الإسلامية في النظام الدولي إلى كونه حلبة صراع وساحة حرب، ولو كانت احدى الدولين قد نجحت في القضاء على الدولة الآخرى لكان قـد تم توحيـد البحـر المتوسـط مـرة أحرى ولعاد انتعاشه تجاريا ، ويتضح هنا مدى الأثر السلمي لفشل المسلمين في اسقاط القسطنطينية ثلاثة مرات وكذا فشل مشروع موسى بن نصير في احتياح أوربا والوصول إلى القسطنطينية من جهة الغرب ، فالنجاح الجزئي للمسلمين في تحقيق اهدافهم الدولية وتسازع القوتين الأموية والبيزنطية ضفتي هذا البحر انهي الدور التجاري المحوري لهذا البحر لمدة ستة قرون وحوله إلى حبهة قتال تجوبها السفن الحربية بدلا من السفن التحارية .

ولقد ترتب على تفتت حوض البحر المتوسط واقتسام الدولتين الأموية والبيزنطية ضفتيه وتوقف التجارة به نتائج خطيرة لكل من قطبي النظام الدولي في ذلك الوقت، فساذا نظرنا إلى الدولة الإسلامية أولا للاحظنا أن المسلمين قد نجحوا في الشرق فيما فشلوا فيه في الغرب، فهم وان كانوا فشلوا في تحقيق وحدة البحر المتوسط فانهم قد نجحوا في السيطرة على كل شواطيء الخليج العربي وذلك باسقاطهم الدولة الفارسية، ثم أنهم نجحوا ايضا في انتزاع مصر والشام وكل غرب آسيا (فيما عدا الأناضول) من الروم البيزنطيين ، وبذلك تغلبوا على العقبة الأساسية التي كانت تقف حجر عثرة في طريق التجارة المار في الشرق عبر الخليج العربي (الفارسي) وهو تفتت وحدة هذه المنطقة بين الامبراطورية الفارسية (التي كانت تملك العراق) والامبراطورية البيزنطية التي كانت تملك الشام ، فكان الدور المذى لعبه الأمويون في تمزيق وحدة حوض المتوسط قد وازنوه دوليا بدورهم في توحيد طريق التجارة في الشرق الأقصى باعادة التعاون والتكامل بسين الممريين المائيين الخليج العربي والبحر الأحمر ، فوجود منفـذ للتجارة العالمية أمام المسلمين في الشرق مع الهند والصين وشرق أفريقيا لم يجعلهم يشعرون بوطأة انتهاء الدور التجاري للبحر المتوسط ولاهم عانوا من ذلك ، بـل وستنجح الدولمة العباسية في الافادة تماما من هذا الطريق التجاري في تحويل الهيكل الاقتصادي للدولة الإسلامية تماما ونقله من كونه اقتصاد حرب إلى كونه اقتصاد سلم يقوم على التجارة ، كل هذا والبحر المتوسط مازال مغلقا أمام التجارة الدولية •

وفي الوقت الذي أضحت فيه أسواق الصين والهند والملاير ومدغشقر وغانا معتوحة أمام التجار المسلمين ، فان أوربا المسيحية كانت منعزلة تماما ومحرومة من المشاركة في السوق العالمي للتجارة الدولية مع الشرق نتيجة سيطرة المسلمين على ثلاثة أرباع حوض المتوسط واذكاء الصراع مع أوربا فيه ، ولقد كان هذا الاضمحلال في التفاعل التجاري الخارجي لأوربا محوريا في تغيير مسار تاريخها كله لقرون عديدة قادمة ، ذلك أن مدنها أضحت محمرة على تغيير نمط حياتها الاقتصادية والاحتماعية والسياسية وذلك بتأثير انقطاع ورود سلع حيوية من الخارج ، والأهم من ذلك الآثار الثقافية والحضارية المترتبة على انعزال أوربا عن التأثير

البيزنطي ، فالأوربيون أضطروا إلى تطوير نمط للحياة بعيدًا عن النمط التقافي للحياة الرومانيـة الشرقية ، ولقد أدى تأثير تقلص الحضارة الرومانية الشرقية القائمة على التجارة وعلى حياة المدن وكذا تقلص التجارة وتناقص الأموال السائلة إلى دخول أوربيا فيي عهود الاقطاع وإلى بداية العصور الوسطى المظلمة لها ، فمع تناقص العملة أصبحت الأرض معيار الثروة وأضحت الطبقة الارستقراطية هي طبقة مالكي الأرض في القرى وليس طبقة رجال الأعمال والتجار في المدن ، وبذلك تدهورت المدينة وازدهرت الضيعة كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية ، ولعدم وجود سيولة نقدية بدأت تتقلص القوات النظامية التي تتقاضي أجرا على حدماتها وأضحى من يقدم حدمة حمائية يقطع أرضا مقابل خدماته مما أدى إلى تزايد دور الاقطاع العسكري ، وسرعان ماتأثر التعليم بالفقر الذي تفاقم وبانعدام الورق اللازم للكتابة والذي كان يستورد من الخارج وبتنامي طبقة المزارعين وعلوهم على طبقة سكان المدن فبدأت عصور أوربا المظلمة ثقافيا وحضاريا • واذا كان غزو القبائل الجرمانية من الشمال قد لعب دورا مساعدا في التأثير على شكل النظام الدولي بادخسال أوربا في العصور المظلمة فان سيطرة الدولة على حوض البحر المتوسط في القرن السابع الميلادي وعزلها بذلك عن العالم ليعد العامل الحاسم هنا ، وهذه العصور لم يبدأ انحسارها الا مع القرن العاشر المسلادي الـذي بـدأ يشهد عوامل الضعف تدب في الدولة الإسلامية(١) فانحسرت سيطرتها وتسيدها على حوض المبحر المتوسط وسوف نرى كيف أن الآثار التي خلفتها عصور الاقطاع في أوربا سوف تكون سببا في خروج الحملات الصليبية ، وسوف نرى أيضا أن عودة مسيحي أورا على جزء كبير من حوض المتوسط سيسهل خروج هده الحملات ويساعد بالمدد الصليبيين المستقرين في الشرق.

والدولة الأموية التى تركت هذه البصمة الحاسمة على شكل النظام الدولى فى القرنين الأولين للهجرة (السادس والسابع الميلاديين) نتيحة ماحققته من نجاح على صعيد التحرك الخارحى فى مواحهة الدولة البيزنطية الامبراطورية العظمى التى استعصت على الامبراطورية الفارسية-

<sup>1)</sup> George Fejlo Houraini, Arab Seafaring in The Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, pp. 52 - 53.

سقطت بتأثير عوامل داخلية ، فاذا كان النجاح قد تحقق بفضل حكومة مركزية قوية تقبض بقوة على زمام الجبهة الداخلية وبفضل حيش منظم مطيع تواق للغزو ، فان الفشل قد حاق نتيجة انفلات الأمر من يد الحكومة المركزية ونتيجة تقاعس الجيش .

فالدولة الأموية التي أحكمت قبضتها على شعبها في الداخل يبدو أنها ملكته في معظم الأحيان بالبطش ولم تملكه بالمعروف وصالح السياسات (باستثناء نماذج قليلة أهمها عمر بن العزيز) فتنامى انفصال الأمة عن اصحاب السلطة وتعاظم شعور المواطنين بعدم الرضاعين الحكومة وعدم التعاطف معها فانفجرت من الداخل بجميع أنواع الصراعات والحزازات فانشغلت السلطة بهمومها الداخلية عن مشاكلها الخارجية ، وكمانت الرقع تتسع كل يـوم لتخرج عن حدود قدرة الراتق فأكلت الفتنة الداخلية دولة الفتوحات الخارجية بسبب سياسة التعصب بكافة صورها التي تبناها البيت الأموى وشبجعها كثير من الخلفاء ، فلقد عرفت الدولة الأموية التعصب العنصرى حيث كان هناك تمييز واضح بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب ، ثم كان التعصب القبلي حيث كان الصراع مستمرا ودائما بين القيسية واليمنية وصل إلى صفوف الجيش وأثر على تماسكه وعلى ولائه للخليفة ، ثم كان هناك تعصب اقليمي حيث استشرت المنافسة القاتلة بين الحجاز ودمشق أولا ثم بين دمشق والعراق ، ولقـ د تفاقمت كل صور التعصب بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام ١٢٥هـ حيث زج الخلفاء بأنفسهم في هذه الصراعات فوجدت الدعوة العباسية الفرصة الذهبية؛ صحيح أن الدعوة بدأت عام ١٠٠هـ وهو نفس عام المحسار الدولة الأموية وتراجعها في البيئة الخارجية، إلا أن نجاح الدولة العباسية الباهر جاء بعد وفاة هشام وتزايد انفصال حسد الأمة عن رأسها بتأثير سياسات التمايز والتفرقة مما يسر على الدعاة العباسيين مهمة استقطاب الموالين وتنظيمهم ضد الدولة الأموية حتى كان الانقضاض الأحير عليها دون أن يهب شعبها للدفاع عمها بعد أن غربته بالتفرقة والتعصب(١) •

١)عبد الحليم عويس، دراسة لسقوط ثلاثين دولة اسلامية ، (حدة -دار الشروق، ط٢، ١٩٨٢) ص ص ٢٠-٢٠٠

أما بالنسبة لتقاعس الجيش عن الفتح فلقد رأينا أنه بداية من عهد سليمان بن عبد الملك · كانت هناك رغبة في انهاء الفتوحات بعمل حاسم ثم الاستسلام إلى حياة الدعة والاستقرار والراحة ، وأن هذا التوجه من قبل الخليفة كان استحابة لرغبة بدأ يفصح عنها الجمد حاصة في الجيهة الشرقية ، ولقد ظل تردد الخلافة واضحا بين تبني سياسات قتال من جانب أو التخلي عن ذلك من حانب آخر بين خلفاء سليمان ، ففي حين نجد هشام بن عبد الملك والوليد الثاني من أبرز من تبنوا الحط الأول نجد عمر بن عبد العزيز ويزيد الثالث من أبـرز أصحـاب الاتجـاه الثاني ، وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد تبني هذا الخط بوصف تنفيذاً حاداً وأميناً لمقاصد الشريعة ، فإن يزيد الثالث قد سار في هذا الاتجاه نزولا على رغبة الجند الذين كانوا قد وثبوا على سلفه الوليد التاني وقتلوه نتيجة سياساته التوسعية ورغبته في ارسالهم فيغزوات مستمرة على كل الجبهات ، فلما دال الأمر لمروان بن محمد --آخر الخلفاء الأمويين والرحل العسكرى والقائد على الجبهة البيزنطية- وكان من أبرز أنصار اتجاه عدم وقف القتال ، تجمعت عليه كل عوامل الضعف من صراعات قبلية وتمردات خارجية وشيعية وتذمر الجند وافصاحهم صراحة عن اعلان العصيان اذا لم يسمح لهم بالعودة إلى موطنهم ، فانشغل بمواحهة هذه الجبهة الداخلية المتفجرة دون أن يلقى بالاً للخطر الحقيقي القادم من خراسان والذي يلعب على وتر سياســـات الأمويين التميزية بين العرب والفرس وبين الأمويين والعلويين(١) ، ولما تبه لهذا الخطر كـان قـد استشرى وانهزم الأمويون أصحاب الصولات والجولات ضد البيزنطيين بيد أبناء عمومتهم العباسين •

<sup>1)</sup> Shacban, op cit, pp 158 - 159, 160 - 164.

# المراجع

- ابراهيم أحمد العدوى ، الامويون والبيزنطيون : البحر المتوسط بحيرة إسلامية (القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية ، د.ت) .
- ابراهيم أحمد العدوى ، قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط (القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، د.ت) .
- احمد بن زينى بن أحمد دحلان، الفتوحات الإسلامية بعـد مضى الفتوحـات النبويـة (القـاهرة: مؤسسة الحلبي، ١٩٨٦) .
- اسد رستم ، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب -(بيروت : دار المكشوف ، ١٩٥٥) .
- حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاحتماعي ، ج١:الدولة العربية ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ، ط٧ ، ١٩٦٤) .
- رسام عبد العزيز فرج، العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الاموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادى .
- السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الدولة العربية : تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الاموية (الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية -د ت) .
- عبد الخليم عريس ، دراسة لستقوظ ثلاثين دولة إسلامية ، (حدة دار الشروق ،ط٢ ، (١٩٨٢) .
  - عبد السلام الترمايني ، أزمنة التاريخ الإسلامي ، ج١، مجلد ١، (الكويت: ١٩٨٦)٠
- عبد العظيم رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية (القاهرة: دار المعارف- ١٩٨٣) .
- عبد المنعم ماحد ، التاريخ السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء الامويين -(القاهرة: مكتــة الانجلو المصرية ، ج١ ، ١٩٨٢) .
- علية عبد السميع الجنزورى ، الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧).

فتحى عثمان ، الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال الحضارى) القاهرة: الدار القومية للطباعة والسر ، د٠ت) .

محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام - (القـاهرة : مؤسسـة الخـانجـي -ج١، ١٩٦٢) .

محمد محمد عبد القادر الخطيب ، دراسات تحليلية في تاريخ الدويلات الإسلامية (د٠م ٠ ط١، ٥ مدا) ٠ .

محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي : العهد الأموى - (بيروت : المكتب الإسلامي - ١٩٨٢) . هاشم اسماعيل الجاسم، دراسات تاريخية عسكرية عن الثغور البيزنطية العربية منذ الفتح العربى للشام في نهاية العصر العباسي الأول - رسالة ماحستير - كلية الأداب - جامعة القاهرة - ١٩٧١ .

وسام فرج ، الدولة والتجارة في العصـر البيزنطي الأوسـط ،حوليـات كليـة الآداب ، جامعـة الكويتِ ، الحولية التاسعة ، الرسالة الثالثة والخمسون ، ١٩٨٨ .

- Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1: The classical Age of Islamic (Chicgo, London: The Universty of Chicago press, 1974).
- Bernard Lewis, The Arabs in History (New York: Harper, Row Publishers, 1960)

## اصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي أولاً ـ سلسلة إسلامية المعرفة

- إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل، الطبعة الثانية، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).
- · الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل يعضُ مؤتمرات الفكر الإسلامي، (١٤٠٧هـ/١٩٨٩م). أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر.
- . نحو نظام نقدي عادل، للدكتور محمد عمر شابراً ، ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكر، وراجعه الدكتور رفيق المصري، الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام (١٤١٠هـ/١٩٩٠م).
- . تحو علم الإنسان الإسلامي، للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد، ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد الغني خلف الله، (دار البشير/ عمان الأردن) (١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م).
- . منظمة المُوْقر الإسلامي، للدكتور عبدالله الأحسن، ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز، الرياض، (١٤١٠هـ/١٩٩١م).
- تراثنا الفكري، للشيخ محمد الغزالي، الطبعة الشانية، (منقحة ومزيدة) (١٤١٢هـ / ١٩٩١م).
- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ، للدكتور عماد الدين خليل، الطبعة الثالثة (منقصة ومزيدة) (١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م).
- إصلاح الفكر الإسلامي، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).
- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبدالله كامل للأبحاث والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، (١٤١٧هـ/١٩٩٧م).
- . ابن تهميمة وإسلامية المعرقة، للدكسور طه جابر العلواني،الطبعة الشانية، (١٤١٥هـ/١٩٩٩م).

#### ثانيًا \_ سلسلة إسلامية الثقافة

- دليل مكتبة الأسرة المسلمة، خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبر سليمان، الطبعة الثانية
  (منقعة ومزيدة) (١٤١٢هـ/١٩٩٢م).
- . الصبحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف، للدكشور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر)، (١٩٨٨هـ/١٩٨٨م).

# ثالثًا \_ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي

- حجية السنة، للشيخ عبد الغني عبد آلخالق، الطبعة الثالثة، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).
- أدب الاختلاف في الإسلام، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) (١٩٩٢هـ/١٩٩٩م).
- . الإسلام والتنمية الأجتماعية، للدكتور محسن عبد الحميد، الطبعة الثانية، (١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م).

- كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوايط، للدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الخامسة، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، للأستاذ عمر عبيد حسنة، الطبعة الثانية، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- حول تشكيل العقلُ المسلم، للدكتور عماد الدين خليل، الطبعة الخامسة، (١٤١٣هـ / ١٤١٣م).
  - المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغدير، الطبعة الثانية (٤١٢ هـ/١٩٩٢م).
- مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، للأستاذ راشد الغنوشي، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٤٩٩م).

#### رابعًا \_ سلسلة المنهجية الإسلامية

- · أزمة العقل المسلم، للدكتور عبد الحميد أبر سليمان، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعدمال المؤقر العالمي الرابع للفكر الإسلامي،
  - الجزء الأول: المعرفة والمنهجية، (١٤١١هـ/ ١٩٩٠م).
  - الجزء الثانى: منهجية العلوم الإسلامية، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).
  - الجزء الثالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية، (٤١٣هم/ ١٩٩٢م).
    - مجلد الأعمال الكاملة (١٥١٥هـ/١٩٩٥م).
  - معالم المنهج الإسلامي، للدكتور محمد عمارة، الطبعة الثانية، (١٤١٢هـ/١٩٩١م).
- . في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقيبات، الدكتور محمد عمارة، (١٤١١هـ/١٩٩١م).
- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، للدكتور عبد المجيد النجار، الطبعة الشانية، (١٤١٣هـ/١٩٩١م).
- المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ، للدكتور عبد العليم
  عبد الرحمن خضر، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م).
- في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل للأستاذ نصر محمد عارف، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

#### خامسًا \_ سلسلة أيحاث علمية

- . أصرل الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثانية (منتحة) (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).
- التفكر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك بدري، الطبعة الثالثة، (منقحة) ( المنافعة ( منقحة ) ( المنافعة ( المنافعة
- العلم والإيمان: مدخل إلى تظرية المعرفة في الإسلام، للدكتور إبراهيم أحمد عمر، الطبعة

الثانية (منقحة) (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).

- فلسفة التنمية: رؤية إسلامية، للدكتور إبراهيم أحمد عمر، الطبعة الثانية (منقحة) ( ١٩٩٧هـ ١٤١٣م).
- . روح الحضارة الإسلامية، للشيخ محمد الفاصل بن عاشور، ضبطها وقدم لها عمر عبيد حسنة، الطبعة الثانية، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- . دور حربة الرأي في الرحدة الفكرية بين المسلمين، للدكتور عبد المجيد النجار، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).

#### سادسا وسأسلة المحاضرات

الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثانية، (١٤١٣هـ/١٩٩٩م).

### سابعًا . سلسلة رسائل إسلامية المرقة

- خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية، للدكتور طه جاير العلواني، (٩-٤ هـ/١٩٨٩م).
- . نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث، للأستاذ محمد المبارك، (٤٠٩هـ / ١٩٨٩م).
  - . الأسس الإسلامية للعلم، للدكتور محمد معين صديقي، (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).
- قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، (١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م).
  - صياغة العلوم صياغة إسلامية، للذكتور اسماعيل الفاروقي، (١٤٠٩هـ/١٨٩م).
- . أَزْمَةَ التَّمَلِيمُ المُعَاصِّرِ وَحَلُولُهَا الإِسلامِيةَ، للدكتورِ زَغَلُولُ وَاغْبِ النَجَارِ، ( ١٤١هـ / ١٠٠هـ / ١٩٩٠م).

#### ثامنًا \_سلسلة الرسائل الجامعية

- . نظرية المقاصد عند الإمام الشباطبي، للأستناذ أحمد الريسوني، (١٤١١هـ/١٩٩٠م)، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٠م).
- الخطاب العربي المعاصر: قراءة تقدية في مفاهيم التهمشة والتقدم والحداثة للأستاذ قادي إسماعيل، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- . منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيـة والمعيـارية، للأستـاذ محمد محمد إمزيان، (١٤١٢هـ/ ١٩٩١م).
  - المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة تقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري
  الإسلامي، للأستاذ نصر محمد عارف، الطبعة الثالثة، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
  - القرآن والنظر العقلي، للدكتورة فاطمة إسماعيل، الطبعة الثانية، ( ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).
- . مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، للدكتور عبدالرحمن زيد الزنيدي، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢هـ).
  - . تظرية المُعرفة بين القرآن والفلسفة، للدكتور راجع الكردي، (٤١٢هـ / ١٩٩٧م).
  - الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإغاثي والتوزيعي، للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور،

(21314/4999).

- . فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر، للدكتور سليمان الخطيب، (١٤١٣ه / ١٩٩٣م).
- . الأمشال في القبرآن الكريم، للدكتبور مسحمد جباير الفيساض، الطبيعية الشالشة (١٤١٥هـ/١٩٩٤م).
  - . الأمثال في الحديث الشريف، للدكتور محمد جابر الفياض، (١٤١٤ه. / ١٩٩٤م).
  - . تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية، للأستاذ إبراهيم العُقَيْلي، (١٤١هه/١٩٩٤م).

# تاسعًا . سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات

- . الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم، للأستاذ محيى الدين عطية، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- الكشاف المرضوعي لأحاديث صحيح البخاري، للأستاذ محي الدين عطية، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- . الفكر التربوي الإسلامي، للأستاذ محي الدين عطية، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (١٤١هـ/١٩٤هم).
- قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة ، للأستاذ محي الدين عطية، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).
- دليل الباحثين إلى التربية الإسلامية في الأردن، للدكتور عبد الرحمن صالح عبدالله، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية، للدكتور عبد الرحمن النقيب، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- الدليل التصنيفي: لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله، إشراف الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، (١٩٩٤هـ/١٩٩٤).

#### عاشراً . سلسلة تيسير التراث

كتباب العلم، للإمام النّسَائي، دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة، الطبعة الثانية ، (١٤١هـ/ ١٩٩٤م).

## حادي عشر ـ سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير

. هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) ، (١٤١٥ه/ ١٩٩٤م).

#### ثاني عشر .. سلسة المفاهيم والمصطلحات

الحضارة - الثقافة - المدنية «دراسة لسيرة المسطلح ودلالة المفهوم» للأستاذ نصر محمد عارف ، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/١٩٤٤م).

#### الموزعون المعتمدرين لاصدارات المعهد

المملكة العربية المنعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياس 11534 ملت : 818-0818 (1-966) الكني: 948-643 (1-966)

المملكة الأردنية الهائمية: المعهد العالمي النكر الإسلامي من. ب. 9489 – عنان المملكة الأردنية الهائمية: 9489 – عنان المملكة الأردنية المعهد العالمية 611-420 (6-629)

لمنان: المكتب المربى المتحد س. ب. 135788 بيروت. ماتك: 961-179 (212) 478-1491) فأكس: 961-179 (212) 478-1491) فأكس: 961-179

> المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع، 4 زنقة المامونية الرباط ملف: 276-227 (212-7) ناكس: 200-055 (212-7)

مصر: دار النهار للملهم والنشر والتوزيع، 7 ش الجمهورية عابدين - القاعرة ماتم: 3406543 (20-2) فاكس: 3409520 (20-2)

الامارات العربية المتحدة: مكتبة التراءة للجميع ص.ب. 1032، دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) ملت : 971-4) 663-981 (971-4) فاكس: 980-980 (971-4)

> شمال أمريكا: - أماتة للنشر

**AMANA PUBLICATIONS** 

10710 Tucker Street Suite B, Beltsville, MD 20705-2223 Tel. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) 595-5888

SA'DAWI PUBLICATIONS

- المعداوي النشر

P.O.Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA Tel: (703) 751-4800. Fax: (703) 571-4833

ISLAMEC BOOK SERVICE

- خدمات الكتاب الإسلامي

2622 East Main Street, Plainfield, IN 46168 USA Tel: (317) 839-8150 Fax: (317) 839-2511

THE ISLAMIC FOUNDATION

بريطاتيا:

- ألموسية الإسلامية Markfield Da' wah Center, Rutby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K. Tel: (44-530) 244-944/45 Fax: (44-530) 244-946

**MUSLIM INFORMATION CENTRE** 

- حدمات الإعلام الإسلامي

223 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K. Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214

LIBRAIRE ESSALAM

فرنسا: مكتبة السلام

135 Bd. de Menilmontant. 75011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31

SECOMPEX, Bd. Mourice Lemonnier; 152

بلجيكا: سيكرميكس

1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710

هولندا: رشاد للتصدير 2011 van Swinden Str. 108 11 1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827

GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd P. O. Box 2725 Jamia Nager New Delhi 100025 India الهند:

Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104

# المعهد العالكي للفكر الاستلامي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسه فكرية إسلامية نفافية مستفلة أسئت وسحلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الفرن الخامس عشر الهجرى (١٤٠١هـ - ١٩٨١م) لبعمل على:

- نوفير الرؤبه الإسلاميه السّامله، في تأصيل قضايا الإسلام الكلبه ونوضيحها، وربط الجزئبات والفروع بالكليات والمفاصد والعايات الاسلاميه العامه.
- ... استعاده الهوبه الفكريه والتفافية والحصاريه للأمه الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسابيه والاحتماعيه، ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي.
- إصلاح مناهح الفكر الإسلامي المعاصر، للمكين الأمه من استناف حيالها الإسلاميه ودورها في لوجيه مسيره الحصارة الإسالية وترشيدها وربطها لعلم الإسلام وغايانه.

ويستعين المعهد لنحفيق أهدافه يوسائل عديدة منها:

- \_ عقد المؤمرات والبدوات العلمنة والفكرية المنحصصة.
- ـ دعم حهود العلماء والناحلين في الجامعات ومراكر البحت العلمى ويشر الإنتاج العلمي المتمبر.
- توجبه الدراسات العلمنة والأكادبميه لخدمه قضايا العكر والمعرفه.

وللمعهد عدد من المكانب والفروع في كتير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنسطية المختلفة، كما أن له انفاقاب للتعاون العلمي المسرك مع عدد من الحامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought 555 Grove Street (P.O. Box 669) Herndon, VA 22070-4705 U S.A Tel: (703) 471-1133

Fax: (703) 471-3922 Telex: 901153 IIIT WASH



# هذا الكتاب

جزء من عمل ضخم استغرق إنجازه ما يزيد عن عشر سنوات وشارك فيه فريق مكون من سبعة وعشرين أستاذا وباحثا من المتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي والتاريخ الإسلامي والعلوم السياسية ، يتحاورون ويتدارسون قضايا العلاقات الدولية في الإسلام في اجتماعات شهرية ونصف شهرية .

وقد أثمر هذا الجهد إنتاجاً أكاديمياً متميزاً في أربعة مجالات هي :

- أصول وقواعد ومناهج التعامل مع المصادر الإسلامية عند التنظير للعلاقات الدولية في الإسلام (الأجزاء: الأول والثاني والثالث).
- العلاقات الدولية كما عكن استباطها من الأصول الإسلامية : القرآن والسنة وخبرة الخلفاء الراشدين (الأجزاء: الرابع والخامس والسادس) .
  - العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي (من الجزء السابع وحتى الثاني عشر).
- العلاقات الدولية في الفكر السياسي الإسلامي (الأجزاء: الثالث عشر والرابع عشر)
- وسوف يتم اختصار هذا المشروع ، واستخلاص أفكاره في صورة كتاب دراسي يكون صالحاً للتدريس في الجامعات .

ويمكن القول ـ دون مبالغة ـ أن هذا الإنتاج هو الأول من نوعه في هذا المجال وفي جميع العلوم الإجتماعية والإنسانية في الدول العربية والإسلامية ، لذلك لا يجب الوقوف عنده وإنما ينبغى أن يكون بداية لانطلاقة بحثية تسير على منهجه ، وتجاوزه وتبنى على قضاياه ، وتفرع عليها ، وتعمق جزئياته ، وتستدرك عليها . بل أن خطته ومنهج تناوله ينبغى أن يكرر في علوم وتخصصات إجتماعية أخرى .



